## من حراث الغرب

# المعجب في ثلخيص أخبار المغرب لعتبد الواحد المراكشي

تقديم وتحقيق وتعليق الدكتور/ محمد زينهم محمد عزب

دارالفرجانى للنشروالتوزيع

# ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ وبه نستعين

والصلاة والسلام على أفضل خلق الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين ، وعلى آلم وصحبه ومن تبع الهدى وبعد :

إن الدراسات التاريخية المغربية من الدراسات الإسلامية الهامة في حياة أمتنا العربية ، وهي صفحة هامة للباحثين والدارسين فلهذا أسرعت في تقديم كتاب « المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ضمن سلسلة الدراسات المغربية ، حيث يُعتبر هذا الكتاب موسوعة أدبية من الطراز الأول ، وفي نفس الوقت طرازاً تاريخيًا أو موسوعة تاريخية أيضاً ، فهذا الكتاب ألقى الضوء على ما يدور في منطقة الشرق والغرب الإسلامي حتى القرن السابع الهجري بشيء من الدقة والتفصيل .

فعبد الواحد المراكشي يمثل أديبًا ومؤرخًا في آن واحد وله عدة آراء غريبة نذكر منها: أنه حد حدود بلاد المغرب فشملت جزيرة أببريا وجبال البرانس حتى المحيط الأطلسي أي ضمن دول ومدائن بلاد الأندلس ، كذلك المراكشي تعمق في دولة الموحدين على حساب الدويلات الأخرى .

وشخصية عبد الواحد المراكشي مجهولة من نواح عديدة سواء في مكان مولده أو تفقهه وعلمه وأين هم أساتـذته ومشايخه . فالآراء مضطربة عنه فهناك رأى يقول إنه ولـد في مدينة مراكش سـنة ٨٥ هـ في عهد أبي يوسف المنصور الموحدي ، وإنه ترك مراكش إلى فاس وهو يبلغ من العمر ٩ سنوات ، وقرأ القرآن والحديث ثم رجع إلى موطنه مراكش وظل يتردد بين فاس ومراكش من حين لآخر ، وأثناء وجوده في مدينة فاس التقى بالعالم أبي بكر بن زهر ، ولما بلغ من العمر ٢٢ سنة اتجه إلى مدينة الأنـدلس ، فاتصل بأبي إسحاق ابن أبي يوسف المنصور الموحدي وكان وقتذاك حاكمًا لإشبيلية من قِبَلِ أخيه محمد الناصر سلطان الموحدين ،

ثم تقابل فى قرطبة مع أبى جعفر الحميرى يتعلم منه ويتأدب ، وكان المراكشى قد ذهب فى رحلة ليزيارة بلاد المشرق مثل مصر والشام والحجاز وبغداد حيث تقابل مع وزير السلطان الناصر لدين الله العباسى فأظهرعطفه وكرمه وجوده عليه .

صفوة القول: إن الكتاب يتحدث عن أدب وتاريخ بلاد المغرب والأندلس بشيء من الدقة والإمعان.

وقد اعتمدت في إظهار هذا الكتاب على تحقيق أستاذنا الجليل الأستاذ محمد سعيد العريان مع وضع بعض الهوامش والتعليقات والخرائط والجداول .

د/ محمد زينهم محمد عزب القاهرة ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٤م

杂杂杂

#### ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

الحمد لله مفنى الأمم ، وباعث الرمم ، وواهب الحكم ، ذى (١) البقاء والقِدم ، الذى لا مطمع فى إدراكه لثواقب الأذهان ونوافذ الهمم ؛ أحمده على ما علم وألهم ، وسوّغ وأنعم ؛ وصلى الله على كاشف الظُلم ، ورافع التّهم ، ومُوضح الطريق الأمم (٢) المخصوص بجوامع الكلم ، والمبتعث إلى جميع العرب والعجم ، وعلى آله وصحبه أهل الفضل والكرم ، وسلّم عليه وعليهم وشرّف وعظم .

وبعد ـ أيها السيد الذى توالت على نعمه ، وأخذ بضبعى حضيضى الفقر والخمول واعتناؤه وكرمه ، وقضى إحسانه إلى ومحبته التى جُبلتُ عليها بأن ألتزم من بره وطاعته ما أنا ملتزمُه ـ فإنك سألتنى ـ بوّاك الله أعلى الرتب ، كما عَمر بك أندية الأدب ، ومنحك من سعادتى الدنيا والآخرة أوفر القِسَم ، كما جمع لك فضيلتى التدبير والقلم ـ إملاء أوراق تشتمل على بعض أخبار المغرب وهيئته وحدود أقطاره ، وشيء من سِير ملوكه ، وخصوصًا ملوك المصامدة بنى عبد المؤمن ، من لدن ابتداء دولتهم إلى وقتنا هذا ـ وهو سنة ١٦١ م وأن يضاف إلى ذلك نبذة من ذكر من لقيتُه أو لقيت من لقيه أو رويت عنه بوجه ما من وجوه الرواية ، من الشعراء والعلماء وأنواع أهل الفضل ؛ فلم أر بُدًا من إسعافك والمسارعة إلى ما فيه رضاك ؛ إذ هي الغاية التي أجرى إليها ، والبغية التي أثابر أبداً عليها ؛ ولوجوب طاعتك على من وجوه يكثر تعدادها ؛ فاستخرت الله عز وجل فيها ندبتني إليه ، واستعنته طاعتك على من وجوه يكثر تعدادها ؛ فاستخرت الله عز وجل فيها ندبتني إليه ، واستعنته واعتمدت في ذلك عليه ؛ فهو الموئل والملجأ ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

هـذا مع أنى أعتذر لمولانا فسح الله في مدته من تقصير إن وقع بشلاثة أوجه من الأعذار:

<sup>(</sup>١) إضافة من عندنا للسياق مع المعنى .

<sup>(</sup>٢) بمعنى الطريق الواضح أو الظاهر.

فأولها : ضعف عبارة المملوك وغلبةُ العيّ على طباعه ، فمهما وقع في هـذا الإملاء من فتور لفظ ، أو إخلال بسرد ، فهو خليق بذلك .

والوجه الثانى: أنه لم يصحبنى من كتب هذا الشأن شىء أعتمد عليه وأجعله مستنداً كما جرت عادة المصنفين، وأما دولة المصامدة خصوصًا فلم يقع إلى لأحد فيها تأليف أصلاً، خلا أنى سمعت أن بعض أصحابنا جمع أخبارها واعتنى بسيرها، وهذا المجموع لا أعرفه إلا سماعًا.

والوجه الثالث: أن محفوظاتى في هذا الوقت على غاية الاختلال والتشتت؛ أوجبت ذلك هموم تزدحم على الخاطر، وغموم تستغرق الفكر، فرغبة المملوك الأصغر إجراء مولانا إياه على جميل عادته وحميد خلقه من التسامح والتغاضى، لا زال مجده العالى يرفع الهمم، ويعقد الذمم، ويوصل النعم، ويعمر ربوع الفضل والكرم.

# فصل في ذكر جزيرة الأندلس وحدودها

فأول ما يقع الابتداء به ذكر جزيرة الأندلس(١) وتحديدها والتعريف بمدنها ونبذ من أخبارها وسير ملوكها ، من لدن فتحها إلى وقتنا هذا وهو سنة ٢٦١؛ إذ هي كانت معتمد المغرب الأقصى ، والمعتبر منه ، والمنظور إليها فيه ، وهي كانت كرسي المملكة ، ومقر التدبير ، وأم قُرى تلك البلاد ، لم يسزل هسذا معروفًا مسن أمرها إلى أن تغلب عليها يوسف بن تاشفين اللمتوني(٢) ، فصارت إذ ذاك تبعًا لمراكش من بلاد العُدُوّة (٣) ، ثم تغلب عليها المصامدة بعده (٤) فاستمر الأمر على ذلك إلى وقتنا هذا ، فأقول وبالله التوفيق :

أما حدود جزيرة الأندلس فإن حدها الجنوبي منتهى الخليج الرومي الخارج من بحر مانطس ، وهو البحر الرومي (٥) مما يقابل طنجة (٦) ، في موضع يعرف بالزقاق (٧)، سعة البحر هنالك اثنا عشر ميلاً: وهذا الخليج هو ملتقى البحرين ، أعنى بحر مانطس وبحر

<sup>(</sup>١) يقال بضم الذال وفتحها وضم الدال ليس إلا ، وهي كلمة أعجمية لم تستعملها العرب في القديم و إنها عرفتها العرب في الإسلام . فالأندلس جزيرة كبيرة فيها عامر وغامر طولها نحو الشهر في نيف وعشرين مرحلة .

الجزيرة: الأرض التي يدور بها الماء من جميع جهاتها ، وليست الأندلس كذلك ، فهي تتصل من الشرق بالأرض الكبيرة « فرنسا » ، وإنها سميت جزيرة على المجاز ، كما سميت جزيرة العرب في آسيا جزيرة وليست كذلك .

<sup>(</sup>٢) المقصود بها دولة المرابطين .

<sup>(</sup>٣) يقصد به الشاطىء الأندلسي وقد قيل شاطىء الإفريقي أو شاطىء المغرب الأقصى ، ولكن القول الأول أقرب إلى الصواب .

<sup>(</sup>٤) المقصود بها دولة الموحدين.

<sup>(</sup> ٥ ) يقصد البحرالأبيض المتوسط وكان قديها عند الجغرافيين والفلكيين إسم للبحر اللذى نطلق عليه الآن بحر آزوف الذى يخترق إلى البحر الأسود ثم إلى بحر مرمرة ثم إلى البحر الأبيض ، ولكن المؤلف أطلق عليه بحر مانطس أى بحر الروم وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة .

<sup>(</sup>٦) بالفتح ثم السكون والجيم وهاء بلد على ساحل بحر المغرب مقابل الجزيرة الخضراء وهو من البر الأعظم و بلاد البربر . وقد قيل: إن طنجة آخر حدود إفريقية .

<sup>(</sup> ٧ ) بضم أوله وآخره مثل ثانيه وهو في الأصل طريق نافذ وغير نافذ ضيق دون السكة وهي مدينة بالمغرب على البر المتصل بالإسكندرية والجزيرة الخضراء وهي في جزيرة الأندلس .

أقيانس (١)، وحداها الشهالى والمغربى البحر الأعظم، وهو بحر أقيانس المعروف عندنا ببحر الظلمة، وحدها المشرقى الجبل الذى فيه هيكل الزهرة الواصل ما بين البحرين: بحر الروم وهو مانطس، والبحر الأعظم، ومسافة ما بين البحرين من هذا الجبل قريب من ثلاث مراحل، وهو الحد الأصغر من حدود الأندلس، وحداها الأكبران الجنوبي والشهالى مسافة كل واحد منها نحو من ثلاثين مرحلة، وهذا الجبل الذى ذكرنا فيه هيكل الزهرة الذى هو الحد المشرقى من الأندلس، هو الحاجيز ما بين بلاد الأندلس وبين بلاد إفرنسية من الأرض الكبيرة، أرض الروم التى هى بلاد إفرنجة العظمى (٢).

والأندلس آخر المعمور في المغرب ، لأنها \_ كما ذكرنا \_ منتهية إلى بحر أقيانس الذي لا عمارة وراءه .

ومسافة ما بين طُليطلة التي هي قريبة من وسط الأندلس ، ومدينة رومية قاعدة الأرض الكبيرة ، قريب من أربعين مرحلة ، ووسط الأندلس \_ كها ذكرنا \_ مدينة طُليطلة العتيقة ، التي كانت قاعدة القوطا من قبائل الإفرنج ، ثم ملكها المسلمون زمان الفتح على ما سيأتي

<sup>(</sup>۱) هو الأوقيانوس، أو المحيط الأطلسى، نسبة إلى سلسلة جبال أطلس التى تشرف عليه من المشرق، وله فى كتب القدماء أسهاء شتى، فهو الأوقيانوس، وبحر الظلمات، أو بحر الظلمة، والبحر الاخضر، والمحيط، وإليه بلغ عقبة بن نافع الفهرى فى فتوحه فى القرن الأول للهجرة، وعلى شاطئه وقف على صهوة جواده وقفته المأثورة وهو يقول: «اللهم رب محمد، لولا أنى لا أعلم وراء هذا البحر يابسة لاقتحمت هذا الحول المائج لأنشر اسم مجدك العظيم فى أقصى حدود الدنيا . . . » أو كها قال . ترى ماذا كان يحدث لو أن عقبة كان يعلم يومئذ أن وراء ذلك الحول المائج بلاداً وناساً ودنيا تعدل فى الغنى والعمران سائر بلاد الدنيا القديمة!

ولكن أحفاد عقبة من عرب الأندلس قد علموا فيها بعد ، ووطئت أقدامهم أرض أمريكا قبل أن تطأها قدم كولمبوس بسنين ، ولكنهم وا أسفا قد ضيعوا الأمانة وأفلتوا الفرصة فنسب فضل اكتشاف أمريكا دونهم إلى نصارى الأسبان!

وقد يسمى هذا المحيط بالمحيط الأطلنطى ، سبة إلى « أطلنطا » وهي الجزيرة الرملية التي خسف بها في متاهات الصحراء الكبرى على ما جاء في بعض الأساطير .

<sup>(</sup> ٢ ) يقصد بها كل ما يقع في شبه جزيرة الأندلس شرقاً وغربًا إلى القسطنطينية من أراضي يطلق عليها بلاد إفرنجة ومركزها رومية .

بيانه ، وعرضها تسع وثلاثون درجة وخمسون دقيقة ، وطولها ثمان وعشرون درجة بالتقريب ، فصارت بذلك قريباً من وسط الإقليم الخامس .

وأقل بـالاد الأنـدلس عـرضًا المدينـة المعـروفـة بـالجزيرة الخضراء ، على البحـر الجنـوبى منها(١) ، وعرضها ست وثلاثون درجة ، وأكثر مدنها عرضاً بعض المدائن التي على ساحلها الشمالي ، وعرض ذلك الموضع ثلاث وأربعون درجة .

فتبين بها ذكرنا أن معظم الأندلس في الإقليم الخامس أميل إلى الشهال ، فلذلك اشتد بردها وطالت مدة الشتاء فيها وعظمت جسوم أهل ذلك الميل وابيضت ألوانهم وكانت أذهانهم إلى الغِلَظ ما هي ، فنبت عن كثير من الحكمة .

وطائفة من الأندلس في الإقليم الرابع ، كإشبيلية ومالقة وقُرطبة وغرناطة وألمرية ومُرسية ، فهذه البلاد التي ذكرنا في الإقليم الرابع أعدل هواء وأطيب أرضاً وأعذب مياها من البلاد التي في الإقليم الخامس ، وأهلها أحسن ألوانًا وأجمل صوراً وأفصح لغة من أولئك ، إذ كان للميول والسُموت في اللغات تأثير بين لمن استقرأ ذلك وفهم علته .

وجملة مدن الأندلس التي هي أمهات قراها ومراكز أعمالها ومواضع مخاطبات أولى الأمر منها: أولاها في الحد الشمالي مدينة شِلب، ثم مدينة إشبيلية، ثم قرطبة، ثم جَيَّان، ثم أغرناطة (٢)، ثم ألمريَّة، ثم مُرسية، ثم بلنسية، ثم مالقة وهي على البحر الرومي.

فالذي على البحر الأعظم من هذه المدائن: شلب ، وإشبيلية ، وبينهما قريب من خمس مراحل .

والذى على البحر الرومى المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء ، وهى من أعمال إشبيلية ، ثم مالقة ، وهى مستقلة ، ثم ألمرية ، ثم دانية : هذه كلها على البحر الرومى ، ثم سائر ما ذكرنا من المدن ليست على ساحل .

<sup>(</sup>١) يطلق عليه قديهًا بحر الروم .

<sup>(</sup>٢) ذكرت في كثير من المصادر والمراجع غرناطة.

ولما استقر أمر المسلمين بالأندلس في غُرة المائة الثانية ، تخيروا مدينة قرطبة فجعلوها كرسى المملكة ومقر الإمارة ، فلم تزل على ذلك إلى أن انقرضت دولة بنى أمية بالأندلس ، فتغلب على كل جهة من الجزيرة متغلبٌ على ما سيأتى بيانه .

وهذه المدن التى ذكرتُ هى التى يملكها المسلمون اليوم ، وقد كانوا يملكون قبلها مدناً كثيرة لم أذكرها في هذا الموضع ، إلا أن ذكرها سيرد فيها يأتى من تفصيل أخبار الأندلس ، تعرف ذلك بقولى : « أعادها الله للمسلمين » .

فهذه جملة من أخبار الأندلس وحدودها وبلادها الكائنة بأيدي المسلمين.

杂杂杂

# فتح الأندلس وذكر لمحة عنما قبل الفتح

ثم نعود إلى افتتاحها فنقول والله الموفق:

افتتح المسلمون جزيرة الأندلس في شهر رمضان سنة ٩٢ من الهجرة ، وكان فتحها على يد طارق ، قيل ابن زياد ، وقيل ابن عمرو ، وكان والباً على طنجة ، مدينة من المدن المتصلة ببر القيروان في أقصى المغرب ، بينها وبين الأندلس الخليج المذكور المعروف بالنزقاق ، وبالمجاز ، ربّه موسى بن نصير أمير القيروان ، وقيل : إن مروان بن موسى بن نصير خلف طارقاً هناك على العساكر وانصرف إلى أبيه لأمر عَرض له ، فركب طارق البحر إلى الأندلس من جهة مجاز الجزيرة الخضراء ، منتهزاً لفرصة أمكنته ، وذلك أن المذى كان يملك ساحل الجزيرة الخضراء وأعمالها من الروم (١) خطب إلى الملك الأعظم ابنته ، فأغضب ذلك الملك ، ونال منه وتوعّده ، فلما بلغه ذلك جمع جموعًا عظيمة وخرج يقصد بلد الملك ، فبلغ طارقًا خلوٌ تلك الجهة ، فهذه الفرصة التي انتهزها . . .

وقيل: إن العلج كتب إليه بالعبور لسبب أنا ذاكره، وهو أن لذريق ملك الجزيرة لعنه الله كان له رسم : يوجه إليه أعيان قواده و (أمراء دولته) (٢) ببناتهم، فيربيهن عنده فى قصوره ويؤدبهن بالأداب الملوكية حسبها كانوا يرونه . . . ؛ فإذا بلغت الجارية منهن وحسن أدبها زوجها فى قصره لمن يرى أنه كفء أبيها ، فوجه إليه صاحب الجزيرة الخضراء وأعهالها بابنته على الرسم المذكور، فكانت عنده إلى أن بلغت مبلغ النساء، فرآها يومًا فأعجبته ،

<sup>(</sup>١) يذكر المراكشي فيها يلى سببين لدخول طارق الأندلس ، خلاصتهها أن الذي حبب إليه ذلك هو حاكم الجزيرة الخضراء من قبل ملك القوط ، والذي عليه أكثر المؤرخين أنه كان حاكم لسبتة أو طنجة ، على السلطىء المعربي ، ويصفه ابن القوطية بأنه كان تاجراً من تجار العجم ، يعني الروم ، أو المقوط ، لا أميرًا من أمراتهم ولا حاكم من حكامها ، واسمه يوليان ، « وكان يختلف من الأندلس إلى بلاد البربر المغرب ويجلب إلى لذريق عتاق الخيل والبزاة من ذلك الجانب ، فتوفيت زوجة ذلك التاجر وتركت له ابنة جميلة ، فأمره لذريق بالتوجه إلى العدوة ، فاعتذر له بوفاة زوجته وأنه ليس له أحد يترك ابنته معه ، فأمر بإدخالها القصر ، فوقعت عين لذريق عليها فاستحسنها فنالها ، فأعلمت أباها بذلك عند قدومه فقصد طارق بن زياد فرغه في الأندلس وذكر له شرفها وصعف أهلها وأنهم ليسوا أهل شجاعة . . . » .

فدعاها فأبت عليه ، وقالت : لا والله حتى تُحضر الملوك والقواد وأعيان البطارقة وتتزوجنى ، هذا بعد مشورة أبى ! فغلبته نفسه واغتصبها على نفسها ، فكتبت إلى أبيها تُعلمه بذلك : فهذا كان السبب الذي بعثه على مكاتبة طارق والمسلمين فكان الفتح ، فالله أعلم أيُّ ذلك كان ، فأول موضع نزله فيها يقال منها : المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء اليوم ، نزلها قبيل الفجر ، فصلى بها الصبح بموضع منها وعقد الرايات لأصحابه ، فبنى بعد ذلك هناك مسجد وعرف بمسجد الرايات ، وهو باق إلى وقتنا هذا ، أسأل الله إبقاء ه إلى أن تقوم الساعة . . . .

ثم دخل طارق هذه الأندلس وأمعن فيها واستظهر على العدو بها ، وكتب إلى موسى ابن نصير مُوليه بخبر الفتح وغلبته على ما غلب عليه من بلاد الأندلس وما حصل له من الغنائم ، فحسده موسى على الانفراد بذلك ، وكتب إلى الوليد بن عبد الملك بن مروان يعلمه بالفتح وينسبه إلى نفسه ، وكتب إلى طارق يتوعده ، إذ دخلها بغير إذنه ، ويأمره ألا يتجاوز مكانه الذي ينتهى إليه الكتاب فيه حتى يلحق به ، وخرج متوجها إلى الأندلس ، واستخلف على القيروان ابنه عبد الله ، وذلك في رجب سنة ٩٣ ، وخرج معه حبيب بن أبى عبيدة الفهرى (١١) ووجوه العرب والموالي وعرفاء البربر في عسكر ضخم ، ووصل من جهة المجاز إلى الأندلس وقد استولى طارق على قرطبة دار المملكة وقتل لذريق الملك له عنه الله الأندلس ، فتلقاه طارق وترضاه ، ورام أن يستل ما في نفسه من الحسد له ، وقال له : إنها أنا مولاك ومن قبلك ، وهذا الفتح لك وبسببك ، وحمل طبارق إليه ما كان غنسم من الأموال ، فلذلك نُسب الفتح إلى موسى بن نصير ، لأن طارقًا من قبله ، ولأنه أتم من الفتح ما كان بقي على موسى .

وأقام موسى بالأندلس مجاهداً وجامعًا للأموال ومرتباً للأمور بقية سنة ٩٣ وسنة ٩٤ وأشهراً من سنة خمس ، وقبض على طارق ، ثم استخلف على الأندلس ابنه عبد العزيز

<sup>(</sup>١) انظر : نهاية الأرب للنويري ، وفجر الأندلس للدكتور حسين مؤنس .

ابن موسى ، وترك معه من العساكر ووجوه القبائل من يقوم بحماية البلاد وسد الثغور وجهاد العدو، ورجع إلى القيروان ، ثم سار منها بها حصل من الغنائم وأعده من الهدايا إلى الوليد ابن عبد الملك \_ وكان مما وجد بمدينة طليط له حين فتحها ، مائدة سليمان بن داود عليها السلام ، فيقال إنها طوق ذهب وطوق فضة ، مكللة باللؤلؤ والياقوت \_ ومعه \_ فيها يقال \_ طارق ، فهات الوليد وقد وصل موسى إلى طبرية في سنة ٩٦ ، فحمل ما كان معه إلى سليمان ابن عبد الملك ، ويقال : إنه وصل وأدرك الوليد حيًّا ، فالله أعلم .

وأقام عبد العزيز بن موسى بن نصير أميراً على الأندلس إلى أن ثار عليه من الجند جماعة ، فيهم حبيب ابن أبى عبيدة الفهرى ، وزياد ابن النابغة التميمى ، فقتله بعضهم ، وخرجوا برأسه إلى سليمان بن عبد الملك \_ وذلك فى صدر سنة ٩٨ \_(١) بعد أن أمّروا على الأندلس أيوب ابن أخت موسى بن نصير (٢) ويقال : إنهم كتبوا إلى سليمان بها أنكروا من أمره ، فآمرهم بها فعلوه ، فالله أعلم .

ثم اختلف الأمر هنالك ، ومكث أهل الأندلس بعد ذلك زماناً لا يجمعهم وال ، ثم ولى عليها ولى عليها السمح بن مالك الخولاني قبل المائة (٣) ، واجتمع عليه الناس ، ثم ولى عليها الغمر بن عبد الرحمن بن عبد الله ، ثم وليها عنبسة بن سحيم الكلبي وعُزل الغمسر بن عبد الرحمن ، ثم وليها عبد الرحمن بن عبد الله العكي نحواً من العشسر ومائة ، وكان رجلاً

<sup>(</sup>١) كان مقتله في المسجد وهو قائم لصلاة الصبح ، وكان قد اتخذ داراً في كنيسة تشرف على مرج إشبيلية ، ونكح امرأة لذريق القوطية وسهاها أم عاصم ، وآواها إلى داره تلك ، وابتنى على باب الدار مسجداً هو الذي قتل فيه ، وقد بقى دمه في ذلك المسجد زمانا! .

<sup>(</sup>٢) هو أيوب بن حبيب اللخمي .

<sup>(</sup>٣) كانت الأندلس يومئذ إلى والى إفريقية يولى عليها من يختار ، وكانت ولاية إفريقية بعد عزل موسى بن نصير إلى عبد الله بن يزيد مولى قيس ، فولى على الأندلس من قبله الحر بن عبد الرحمن الثقفى ، فلم يزل عليها حتى استخلف عمر بن عبد العزيز ، فجعل على إفريقية إسهاعيل بن عبد الله مولى بنى مخزوم ، وعلى الأندلس السمح بن مالك الخولاني .

صالحا، ثم وليها عبد الملك بن قطن الفهرى، ثم عقبة بن الحجاج، فهلك عقبة بالأندلس ورُدَّ عبد الملك بن قطن، ثم جاء بلج بن بشر فادعى ولايتها من قبل هشام بن عبد الملك، وشهد له بعض من كان معه، ووقعت فتن من أجل ذلك، وافترق أهل الأندلس فيها على أربعة أمراء، حتى أرسل إليهم واليا أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبى، فحسم مواد الفتن، وجمعهم على الطاعة بعد الفرقة، وفي تقديم بعض هؤلاء الأمراء على بعض اختلاف، إلا أن هؤلاء المذكورين كانوا أمراء ها وولاة الحروب فيها أيام بنى أمية قبل ذهاب دولتهم في المشرق(١).

米米米

<sup>(</sup>١) انظر: الحلة السيراء لابن الآبار تحقيق الدكتور حسين مؤنس طبعة دار المعارف \_ القاهرة.

### ذكر من دخل الأندلس من التابعين

وأنا ذاكر ها هنا من دخل الأندلس من التابعين للجهاد والرباط:

فمنهم: محمد بن أوس بن ثابت الأنصاري ، ويروى عن أبي هريرة .

ومنهم: حنش بن عبد الله الصنعاني ، ويروى عن على بن أبى طالب وفضالة بن عبيد ومنهم: عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ، يروى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

ومنهم: يزيد بن قاسط ، وقيل ابن قسيط ، السكسكى المصرى ، يروى عن عبد الله ابن عمرو بن العاص .

ومنهم: موسى بن نصير الذي يُنسب الفتح إليه ، يروى عن تميم الدارى .

杂杂杂

# فضل بــلاد المغــرب

# ذكر خبر دخول عبد الرحمن ابن معاوية الأندلس

وفي هذه السنة دخل عبد الرحمن بن معاويسة بن هشام بن عبد الملك بن مروان الأندلس ، الملقب بالداخل : فقامت معه اليهانية ، وحارب يوسف بن عبد الرحمن ابن أبى عبدة (١) بن عقبة بن نافع الفهرى الوالى على الأندلس المذكور آنفاً ، فهنزمه . واستولى عبد الرحمن على قرطبة دار الملك ، وكان دخوله إياها يوم الأضحى من السنة المذكورة ، فاتصلت ولايته إلى أن مات سنة ١٧٢ .

وكان مولده بالشام سنة ١١٣ ، أمه أم ولد اسمُها « راح »(٢) و يكنى أبا المطرف ، دخل الأندلس في ذى القعدة ، واستولى على قرطبة دار مُلكها في التاريخ المذكور ، وذلك أنه هرب من الشام لما انتشرت دولة بنى العباس ، فلم يـزل مستراً ينتقل في بلاد المغـرب حتى دخل الأنـدلس ، ودخل حين دخلها طـريداً وحيـداً لا أهل له ولا مـال ، فلم يزل يُصرِّف حِيلـه ويسمو بهمته والقدرُ مع ذلك يوافقه ، إلى أن احتوى على مُلكها ومَلكَ بعض بلاد العُدوة ، وكان أبو جعفر المنصور إذا ذُكر عنده قال : « ذاك صقر قريش (٣)» .

<sup>(</sup>١) انظر: الحلة السراء.

<sup>(</sup>٢) كانت أمه راح بربرية من بني نفرة في طرابلس وكذلك كانت أم أبي جعفر المنصور بربرية .

<sup>(</sup>٣) روى ابن خلدون أن بنى أمية لما نيزل بهم بالمشرق ما نزل وغلبهم بنو العباس على الخلافة وأزالوهم عن كرسيها وتتبعوا بنى أمية بالقتل ـ كان بمن أفلت منهم عبد الرحمن بن معاوية هذا ، وكان قومه يتحينون له ملكاً بالمغرب ويرون فيه علامات لذلك يُؤثرونها عن مسلمة بن عبد الملك (عم أبيه) . فكان يحدث نفسه بذلك ، فخلص إلى المغرب ونزل على أخواله بنى نفرة ، واستنصر بقوم من زناتة ، ثم انتقل إلى مكناسة فمليلة وبعث مولاه بدراً إلى أشياع بنى مروان فى الأندلس يستنصرهم ، فاجتمعوا عليه وبثوا له فى الأندلس دعوة ونشروا له ذكرًا ، ووافق قدومه ما كان من الإحن بين اليمنية والمضرية ، فاجتمعت اليمنية على نصرته كيداً ليوسف بن عبد الرحمن الفهرى ، وعبر عبد الرحمن المجاز والظروف مواتية ، ونشبت الحرب بينه وبين يوسف وهو ينتصر فى موقعة إثىر موقعة ، حتى غلب يوسف على أمره واحتز رأسه ودخل قرطبة حاضرة الملك . . .

وظل عبد الرحمن الداخل يدعو للمنصور على منابر الأندلس زمانًا ثم قطع دعوته ، ولكنه اكتفى من ذلك بلقب الأمير تأدبا مع الخلافة ، وظل خلفاؤه من بعده مقتصرين على لقب الإمارة ، حتى كان من عقبه عبد الرحمن الناصر ، وهو الثامن من أمراء بنى أمية بالأندلس ، فتسمى بأمير المؤمنين ، كان ذلك حين ضعف أمر الخلافة العباسية في بغداد بعد المائة الثالثة ، وتوارث أبناؤه الإمارة من بعده إلى أن كانت آخه الدولة الموانية في الأندلس .

وكان عبد الرحمن بن معاوية من أهل العلم ، وعلى سيرة جميلة من العدل ، ومن قضاته معاوية بن صالح الحضرمي الحِمصي ، وله أدب وشعر ، ومما أنشده وقاله يتشوق إلى معاهدة بالشام (١) قوله:

أيها الـــراكب الميمة أرضى اقسرا من بعضى السسلام لبعضى إن جسمىي كما علمت بسارض وفطؤادى ومسالكيسه بأرض قُدِّر البيْنُ بينَا فافترقنا قد قضَى الله بالفِراق علينا فعسى باجتماعنا سوف يَقضى!

وطوى البينُ عن جفوني غَمْضِي

وله شعر كثير أبرعُ من هذا أورده المؤرخون في كتبهم (٢) ، وكانت مدة ولايته منذ استولى على قرطبة دار الملك إلى أن تُوفى ، اثنتين وثلاثين سنة .

(١) كتب بها إلى أخته بالشام.

(٢) روى أن بعض أهله استُقل ما رتب له من العطاء ، فكتب إليه يـذكره بحقـه ويسأله زيـادة عطائه ، وكأنها شعر عبد الرحمن بعض المن في كتاب قريبه هذا المرواني ، فكتب إليه مجيبًا .

> شتـــان من قـــام ذا امتعـاض فجـــاب قفــراً ، وشقّ بحــراً دبــــر ملكــــاً ، وشــاد عـــزا وجنـــد الجنــد حين أودى ثم دعـــا أهلـــه إليــه فجاء هاذا طاريد جاوع فنال أمنا ونال شبعال ألم يكــــن حـــــق ذا على ذا

مُســـاميــام ومحلا ومنبرأ للخطياب قصيلا ومَصَّــ المسر المسر حين أجلـــي شـــديــد روع يخاف قتـــلا ونــال مـالاً، ونـال أهــلا أعظم من مُنعم ومسولي!

ويروى هذا الشعر على وجه آخر لسبب آخر ، ذلك أن جماعة من القادمين عليه من قبل الشام كانوا يتحدثون في مجلسه عن شجاعة الغمر بن يزيد بن عبد الملك في مجلس عبد الله بن على السفاح أيام المحنة ، حين جبهه بالمعارضة لم تردعه هيبة مجلسه ولا سيوف شيعته الحافين من حوله ، مستطيلاً بنسبه وآله والملوك من آبائه ، حتى أغص عبد الله بن على بريقة ، لم يسكت حتى تناولته سيوف بني العباس تمزقه . . . فكأن الأمير عبد الرحمن حين استمع إلى حديث أولئك القوم في التنويه بشجاعة الغمر بن يزيد قد استصغر ذلك منه ورأى نفسه فيها بلغ بهمته أعظم قدراً منه ، فقال ذلك الشعر . . .

#### ولاية الأمير هشام بن عبد الرحمن

ثم وَلَّى بعد عبد الرحمن ابنه هشام ، يكنى أبا الوليد ، وسنه حينتذ [ خمس و (١) ثلاثون سنة ] ، واتصلت ولايته سبعة أعوام (٢) إلى أن مات في صفر سنة ١٨٠ وكان حسن السيرة ، متحريًا للعدل ، يعود المرضى ، ويشهد الجنائز ، ويتصدق بالصدقات الكثيرة ، وربها كان يخرج في الليالي المظلمة الشديدة المطر ومعه صرر الدراهم يتحرى بها المساتير وذوى البيوتات من الضعفاء ، لم يزل هذا مشهوراً من أمره إلى أن مات في التاريخ المذكور ، أمه أم ولد اسمها حوراء .

(=) وبلغه وقد استقامت له الدولة أن بعض من أعانه يمن عليه بها بذل له من المعونة ويزعم أنه لولا جهده ما بلغ الداخل مبلغاً ، وأنه نال ما نال بسعده لا بتدبيره وعقله ، فحرك ذلك عبد الرحمن إلى شعر يروى له ، وهو :

لا يلف ممتن علينا قائل:
سعدى وحزمى والمهند والقنا
إن الملوك مع الزمان كواكب
والحزم كل الحزم ألا يغفل ويقول قوم سعدد له لا عقله
أبنى أمية قد جبرنا صدعم

ومن شعره قد رأى نخلة في رصافته بقرطبة :

تبدت لنا وسط الرصافة نخلة فقلت شبيهى في التغرب والنصوى نشأت بارض انت فيها غريبة سقتك غريبة سقتك غصوادى المزن في المنتأى السذى

« لصولاى ما ملك الأنامَ الصداخلُ » ومقادرٌ بلغت وحالٌ حائلُ دسائلُ نجمٌ يطالعنا ونجمٌ آفلُ أيروم تدبيرَ البريقةِ غافلَ ؟ خيرُ السعادة ما حماها العاقل بالغرب رغماً والسعودُ قبائل فيكم ثابت متواصلُ

تناء ت بارض الغرب عن بلد النخل وطـول اكتئابى عن بنعً وعن أهلى فمثلك في الإقصـاء والمنتاى مثلى يصح ويستمرى المساكين بالوبل

<sup>(</sup>١) إضافة من نفح الطيب للمقرى .

<sup>(</sup>٢) قيل: قضى في الحكم ثمانِ سنوات ولكن الثابت تاريخيًّا أنه مكث في الحكم سبع سنوات وعدة شهور.

#### ولاية الحكم بن هشام الملقب بالربضى

ثم ولى بعده ابنه الحكم وله اثنتان وعشرون سنة ، يكنى أبا العاصى ، أمه أم ولد اسمها زُخرف ، وكان طاغياً مسرفًا ، وله آثار سوء قبيحة ، وهو الذى أوقع بأهل الرّبض الوقعة المشهورة (١) ، فقتلهم وهدم ديارهم ومساجدهم ، وكان الربض محلة متصلة بقصره ، فاتهمهم فى بعض أمره ، ففعل بهم ذلك ، فسمى الحكم الربضى لذلك .

وفى أيامه أحدث الفقهاء إنشاد أشعار الزهد والحض على قيام الليل فى الصوامع ، أعنى صوامع المساجد ، وأمروا أن يخلطوا مع ذلك شيئاً من التعريض به ، مثل أن يقولوا : «يا أيها المسرف المتهادى فى طغيانه ، المصر على كبره ، المتهاون بأمر ربه ، أفق من سكرتك ، وتنبه من غفلتك . . . » وما نحا هذا النحو ، فكان هذا من جملة ما هاجه وأوغر صدره عليهم ، وكان أشد الناس عليه فى أمر هذه الفتنة الفقهاء ، هم الذين كانوا يحرضون العامة ويشجعونهم ، إلى أن كان من أمرهم ما كان .

وحكى أبو مروان ابن حيان أخبار الأندلس ، أنه لما تُسُور عليه القصرُ وأحس بالشر ، قال لأخص غلمانه : اذهب إلى فلانة ، إحدى كرائمه ، وقل لها تعطيك قارورة الغالية (١) ، فأبطأ الغلام وتلكأ ، فأعاد ذلك عليه ، فقال : يا مولاى ، هذا وقت الغالية ؟ فقال له : ويلك يا ابن الفاعلة ! بم يُعرف رأسى إذا قطع من رءوس العامة إن لم يكن مضمخا

<sup>(</sup>۱) تفصيل هذه الواقعة أن الحكم الربضى هذا في صدر ولايته قد انهمك في لذاته ومباذله حتى اشتهر أمره وتعقبه الناس بألسنتهم ، وكان الفقهاء يومئذ هم قادة الرأى في البلاد ، فاجتمع منهم بقرطبة جماعة من أهل الفقه والورع ، منهم يحيى بن يحيى الليثى ، وطالوت بن عبد الجبار المعافرى ، ومن أصحاب مالك بن أنس ورواة الموطأ ، فثاروا به يريدون خلعه و إقامة أخيه المنذر بن هشام مكانه ، وكان اجتهاعهم بالربض الغربي من قرطبة ، ثم زحفوا إلى قصره ، فقاتلهم الحكم فغلبهم ، وهدم دورهم ومساجدهم ، وفر من بقى منهم على وجهه ، فمنهم من لحق بفاس من أرض العدوة ، ومنهم من لحق بالإسكندرية من أرض المشرق ، ثم لم يلبث هؤلاء الذين لحقوا بالإسكندرية أن ثاروا بها ثورة أخرى ، وكانت مصر يومئذ إلى عبد الله بن طاهر من قبل المأمون ، فزحف إليهم عبد الله بن طاهر وغلبهم ، ففروا من وجهه إلى إقريطش (كريت) فلم يزالوا بها إلى أن ملكها الإفرنج من أيديهم بعد مدة .

بالغالية ؟ ثم إنه ظهر بعد هذا عليهم ، وذلك أنهم كانوا يقاتلون القصر وعامة الحشم والجند يشغلونهم ، إلى أن دهمتهم الخيل من ورائهم ، فانهزموا وقتلوا قتلاً قبيحًا ، وأمر بديارهم ومساجدهم فهدمت وحُرقت ، وأمر بنفى من بقى منهم عن البلاد ، فخرجوا حتى نزلوا جزيرة إقريطش من جزائر البحر الرومي المقابلة لبر برقة أول المغرب ، فلم يزالوا هنالك سنين إلى أن تفرقوا ، فرجع بعضهم إلى الأندلس ، واختار بعضهم سكنى صقلية ، وانتقل بعضهم إلى الإسكندرية .

ومن أعجب ما حكى أبو مروان ابن حبان المؤرخ مما يتصل بخبر هذه الوقعة ، قال : كان من أشد الناس على الحكم هذا تحريضًا ، رجلٌ من الفقهاء اسمه طالوت (٢) كان جليل القدر في الفقهاء ، رحل إلى المدينة وسمع من مالك بن أنس وتفقه على أصحابه ، وكان قويًا في دينه ، فلها أوقع الحكم بأهل الربض \_ كها ذكرنا \_ وأمر بتغريب من بقى منهم ، كان ممن أمر بتغريبه طالوت الفقيه ، فعسر عليه الانتقال ومفارقة الوطن ، ورأى الاختفاء إلى أن تتغير الأحوال ، فاستخفى في دار رجل يهودى سنة كاملة ، واليهودى في كل ذلك يكرمه أبلغ الكرامة ، ويعظمه أشد التعظيم ، فلها مضت السنة طال على الفقيه الاختفاء ، فاستدعى اليهودى وشكره على إحسانه إليه ، وقال له : قد عزمت غداً على الخروج وقصد دار فلان الكاتب (٣) ، لأنه قرأ على ولى عليه حتى التعليم ، وقد بلغنى أن له جاهًا عند هذا الرجل ، فعسى هو يشفع لى عنده فيومننى ويدعنى في بلدى ! فقال له اليهودى : يا مولاى ، فعسى ه ويشفع لى عنده فيومننى ويدعنى في بلدى ! فقال له اليهودى : يا مولاى ، ما أمّلة ذلك ولا ثقلً عليه ، فأبى إلا الخروج ، فخلى بينه وبين ذلك ، فخرج حتى أتى دار ذلك الكاتب بغلس ، فاستأذن عليه فأذن له ، فلما دخل عليه ورحب به وأدنى مجلسه ،

<sup>(</sup>١) وهو العطر الجميل.

<sup>(</sup>٢) هُو طَالُوتُ بِن عَبْدُ الجِبَارِ المُعَافِرِي .

<sup>(</sup>٣) جاء في نفح الطيب للمقرى هو أبو البسام الكاتب وزير الحكم بن هشام الربضي .

وسأله أين كان في هذه المدة ؟ فقص عليه قصته مع اليهودى ، ثم قال له : اشفع لى عند همذا الرجل حتى يومننى في نفسى ويمن على بتركى في بلدى ! فوعده بذلك ، وركب من فوره و دخل على الحكم ، فقال [له كل ماسمع من طالوت ، ووشى به إليه : فأحضره الحكم إليه فعنقه ووبخه ، فقال له طالوت : كيف يحل لى أن أخرج عليك ، وقد سمعت مالك بن أنس يقول : «سلطان جائر مدة خير من فتنة ساعة » ؟ قال الحكم : الله . تعال القد سمعت هذا من مالك ؟ قال طالوت : اللهم إنى قد سمعته ، قال : فانصرف إلى منزلك وأنت آمن . ثم سأله أين استر ، فقال : عند يهودى مدة عام ، ثم إنى قصدتُ هذا الوزير فغدر بى ! فغضب الحكم على أبى البسام وعزله عن وزارته ، وكتب عهداً ألا يخدمه ابداً : فرؤى أبو البسام الكاتب بعد ذلك في فاقة وذل ، فقيل : استجيبت فيه دعوة الفقيه طالوت رحمه الله تعالى ] (١).

(١) ورد فى نفح الطيب أن الحكم بن هشام تقلد الحكم سنة ١٨٠ هـ ومات سنة ٢٠٦ . ثم ابنه عبــد الرحمن بن الحكم ، وقد ولى الإمــارة بعد أبيــه ، وتوفى سنة ٢٣٨ وقــد بلغ من العمر اثنتين

مم ابند عبت الرس بن المحتم ، وعدوى الم محرة بعد ابيت ، وتوى عند ١٠٠١ وهذه بنع عن العسر الد. واستين سنة .

ثم ابنه محمد بن عبد الرحمن ، وكانت وفاته سنة ٢٧٣ وقد بلغ من السن خمسًا وسِتين سنة .

ثم ابنه المنذر بن محمد ، وكانت وفاته بغتة في سنة ٢٧٥ وقد بلغ من السن ستًا وأربعين سنة . ثم أخيه عبد الله بن محمد ، وكانت وفاته سنة ٣٠٠ وقد بلغ اثنتين وسبعين سنة .

ثم أخيه عبد الرحمن الناصر \_ وهو أول من نودى بلقب أمير المؤمنين من بنى أمية فى الأندلس \_ وكانت وفاته سنة • ٣٥ وقد بلغ ثلاثاً وسبعين سنة قضى منها على العرش خمسين سنة ! وفى عهده وفد إلى الأندلس من المشرق أبو على القالى صاحب الأمالى .

ثم تولى ولده الحكم المستنصر بالله ، وكانت ولايته غداة موت أبيه الناصر في رمضان سنة ٠ ٣٥٠ .

وفى سياق الحديث عن الحكم المستنصر هذا أورد المراكشي شعراً لأبي عمر يوسف الرمادي وصل الخرم إلى منتصف ولم نوفق إلى بدايته ؛ وسيأتي مزيد تفصيل عنه فيها يلى من حديث المراكشي عن أحداث عصر المستنصر . . . وكذلك في كتاب نفح الطيب .

••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••

فقال وقد مضى ليل وثان أجارى المؤنس ليل غناء أفقال وا إنه في سجن عيسى (٢) فنادى بالطويلة « وهى مما فنادى بالطويلة « وهى مما ويمم جاره عيسى بن موسى وقال: أحاجة عرضت فإنى فقال: سجنت لى جارًا يُسمى بسجنى حيث وافقه اسمُ جارِ اللفاطلقهم له عيسى جميعاً فإن أحببت قُل لجوار جارٍ فإن أبا حنيفة لم يسؤبْ من

ولم يسمعه غنّى: ليت شعرى(١)
لخير قطْ عن ذلك أم لِشرّ؟
أتسوه بسه بليل وهسو يسرى
يكون برأسه لجليل أمس »(٣)
فسلاقساه بإكسرام وبسر
لقاضيها ومتبعها بشكسر!
بعمرو! قال: يُطلق كُلُّ عمرو
بعمرو! قال: يُطلق كُلُّ عمرو
لجارٍ لا يبيتُ بغير سكسوا!
وإن أحببتَ قل لطسلاب أجسر!
تطلبُ ه تخلصُ ه بصورر

وتلخيص هذه الحكاية التي نظمها أبو عمر في شعره ، أن أبا حنيفة رحمه الله كان يجاوره رجل كيال ، فكان كل ليلة يأخذ سمكة ورغيفاً وشيئاً من النبيذ، فإذا صلى العشاء الآخرة أكل ثم شرب ، حتى إذا انتشى رفع عقيرته واندفع ينشد هذا البيت :

أضاعوني وأى فتًى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغرر

<sup>(</sup>١) أول الشعر مجهول ، وهـو لأبى عمر الرمادى ، من شعـراء عصر الحكم المستنصر كما سبقت الإشارة ، و يتضح من السياق أن الشاعر ينظم حكاية معروفة يوردها المراكشي منثورة فيما بعد .

<sup>(</sup>٢) عيسى بن موسى صاحب الشرطة في بغداد لعهد الرشيد .

<sup>(</sup>٣) الطويلة كلمة يفسرها الشاعر: لباس خاص للرأس.

فلا يزال يُعيده حتى يغلبه النوم ، وكان أبو حنيفة ـ على ما اشتهر عنه ـ يُحيى الليلَ كله صلاةً ، فلها كان في بعض الليالى فقد صوت ذلك الرجل ، فقال لبعض من عنده : ما فعل جارُنا هذا الذى كان يغنى كـل ليلة ؟ أهو مريض أم غائب ؟ فقالوا له : إنه مسجون ! فقال : ومن سجنه ؟ فقالوا : خرج في الليل لبعض حاجته فلقيه أصحاب عيسى بن موسى صاحب الشرطة فأتوا به فأمر بسجنه ، فلها أصبح أبو حنيفة لبس ثيابه وركب دابته وقصد عيسى بن موسى في بيته ، فلها أعلم عيسى بمكان أبى حنيفة خرج يتلقاه مسرعًا ، وبالغ في تكريمه وبره ، وسأله عن حاجته ، فقال : لى في سجنك جارٌ اسمه عمرو ، فقال عيسى : يُطلق كل من كان اسمه عمروٌ بسجنى من أجل جار الفقيه ! فأطلقه وخلقاً كثيراً معه ، فأتى الرجل أبا حنيفة يتشكر له ، فلها وقعت عينه عليه قال له : أضعْناك ؟ قال الرجل ! والله ، بل حفظت الجوار حفظك الله !

والبيت الذي نظمه أبو عمر وكمان يتغنى به الرجل جمارٌ أبو حنيفة ، همو للعرَّجِي ، رجلٍ من ولد عثمان بن عفمان ، سجنه المغيرة خال هشمام بن عبد الملك وعامله على مكة ، فلم يزل بسجنه إلى أن مات وخرجت جنازته من السجن .

ولأبى عمر هذا شعر كثير جيد ، وهو من الطبقة الثالثة من طبقات الشعراء الأندلسي ، فما على حفظى له أول قصيدة يمدح بها أبا على القالى المتقدم الذكر (١) وهي :

من حساكم بينى وبين عسذُولى أقصر فما دين الهوى كفسر ولا عجباً لقوم لم يكن أذهانهم دقت معانى الحب عن أفهامهم في أى جار حة أصون مُعنذًبى إن قلت في عينى فثم مسدامعى آلكن جعلتُ له المسامع موضعًا

<sup>(</sup>١) له ذكر في عصر المستنصر.

<sup>(</sup>٢) إضافة من نفح الطيب.

هذا ما بقى فى حفظى منها . وكان أبو عمر هذا من مُقدَّمى شعراء الحكم المستنصر (١) وكان مختصاً بأبى الحسن المُصحفى (٢) ، منضويًا إليه ، وهو الذى حمله على هَجو محمد بن أبى عامر (٣) ، فلما أفضى الأمر إلى محمد قبض على المصحفى واستصفى أمواله ووضعه فى المُطبِق ، فلم يزل به حتى مات جوعًا وهزالاً ، وأما ما كان من أبى عمر الشاعر فإنه أوسعه عقوبة ونكالاً ، وأمر بتغريبه (٤) ، فشُفِعَ له عنده فى أن يتركه ببلده ، فأذن فى ذلك ، غير أنه

(۱) كان الحكم المستنصر محبًّا للعلوم مكرمًا الأهلها ، جامعًا للكتب على اختلاف أنواعها ، اجتمع له منها ما لم يجتمع الأحد من الملوك قبله ، قال تليد الخصى \_ وكان على خزانــة العــلوم والكتب بدار بنى مروان : إن عدد الفهـارس التى فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة ، فى كل فهـرسة عشرون ورقة ليس فيها إلا ذكر أسهاء الـدواوين . وقد أقام الحكم للعلم والعلماء سوقًا نافقة ، جُلبت إليها البضائع من كل قطر ، وكان يبعث فى شراء الكتب إلى الأقطار رجالاً من التجار يزودهم بالمال الجم لشرائها ، حتى جلب منها إلى الأندلس ما لم يعهد ، وبعث فى كتـاب الأغانى إلى مصنفه أبى الفرج الأصفهانى ـ وكان نسبه فى بنى أمية ـ بألف دينار من الذهب العين ثمنًا لنسخة من كتاب ، فبعث إليه أبـو الفرح بنسخة منه قبل أن يخرجه إلى العراق ، وكذلك فعل مع أبى بكـر الأبهرى المالكي فى شرحه لمختصر ابن عبد الحكم . ولما وفد على أبيـه أبو على القالى مـن بغداد سنة ٣٣٠ أكرم مثواه وحسنت منزلتـه عنده واختص به ، واستفـاد منه الحكم علماً . قال ابن بشكوال : «قلما يـوجد كتاب من خزائنـه إلا وله فيه قواءة أو نظر فى أي شيء ، ويكتب نسب المؤلف ومولده ووفاته ، ويأتي من بعد ذلك بغرائب لا تكاد توجد إلا عنده ، لعنايته بهذا الشأن » . وله شعر جيد ، فيما ينسب إليه قوله :

إلى الله أشكرو من شمائل مسرف نأت عنه دارى فاستراد صدوده ولسو كتت أدرى أن شهوقى بالغ

على طلوم لا يسسدين بما دنت وإنى على وجسدى القسديم كما كنت من السوجد مسا بُلغتُه لم أكن بنتُ

#### وقوله :

عجبتُ وقــد ودعتُهـا كيف لم أمت فيا مقلتى العبرى عليها اسكبى دمّا

وكيف انثنت بعد الدوداع يدى معى ويسا كبدى الحرَّى عليها تقطعى!

 <sup>(</sup> ۲ ) وهو الحاجب أبو الحسن جعفر بن عثمان المصحفى للخليفة المستنصر .

<sup>(</sup> ٣ ) وهــو المنصور ابن أبي عامر وكان الحكم قد استوزره لولده هشام فترقى أمره حتى بلغ من الجاه والسلطان .

<sup>(</sup>٤) انظر: نفح الطيب ٢/ ١٠٠ . ٢٠٠ .

خرج الأمر من جهته ألا يكلمه أحد من العسامة ولا من الخاصة : أمر مناديه أن ينادى [ بذلك ] في جميع جهات قرطبة ، فأقام أبو عمر هذا كالميت إلى أن مات موتة الوفاة في آخر أيام أبى عامر .

وكان الحكم المستنصر مواصلاً لغزو الروم ومن خالفه من المحاربين ، فاتصلت ولايته إلى أن مات في صفر سنة ٣٦٦ فكانت مدة ولايته منذ بويع له إلى أن مات ست عشرة سنة وأشهرًا ، وانقرض عقبه بعد موت ابنه هشام المؤيد ، لم يعش له ولد غيره .

## ولاية هشام المؤيد بن الحكم المستنصر [ وتغلب المنصور ابن أبي عامر ](١)

ثم ولى بعده ابنه هشام بن الحكم ، يكنى أبا الوليد ، أمه أم ولد اسمها صبح ، وسنه إذ ولى عشرة أعوام وأشهر ، فلم يزل متغيباً لا يظهر ولا ينفذ له أمر ، وكان الذي تغلب على أمره أولاً وتولى حجابته وتنفيذ أموره وتدبير مملكته ، أبو عامر محمد بن عبد الله ابن أبى عامر محمد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن عامر المعافري القحطاني (٢).

وكان أصل ابن أبى عامر هذا من المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء ، من قرية من أعمالها تسمى طُرش ، على نهر يسمى وادى آرُوا ، إلا أنه كان شريف البيت قديم التعين ، ورد شابا إلى قرطبة ، فطلب العلم والأدب وسمع الحديث وتميز فى ذلك ، وكانت له همة يحدث بها نفسه بإدراك معالى الأمور ، وتزيد فى ذلك حتى كان يحدث من يختص به بها يقع له من ذلك ، وله فى ذلك أخبار عجيبة ، قد أورد منها الشيخ الفقيه المحدث الضابط المتقن

<sup>(</sup>١) إضافة من الحلة السيراء ونفح الطيب.

<sup>(</sup>٢) وهو المنصور الذي ذكر من قبل.

أبو عبد الله محمد ابن أبى نصر الحُميدى (١) طرفًا فى كتابه المترجم بــ « الأمانى الصادقة » ، فمن جملتها قال الحميدى :

حدثنى أبو محمد على بن أحمد بن حزم قال : أخبرنى أبو عبد الله محمد بن إسحاق التميمي قال :

كان محمد ابن أبى عامر نازلاً عندى في حجرة فوق بيتى ، فدخلت عليه في بعض الليالى في آخر الليل ، فوجدته قاعداً على الحال التى تركته عليها أولَ الليل حين فصلت عنه ، فقلت له : ما أراك نمت الليلة! قال : لا ؛ قلت : في أسهرك ؟ قال : فكرة عجيبة! قلت : في ماذا كنت تفكر ؟ قال : فكرت : إذا أفضى إلىَّ الأمر ومات محمد بن بشير القاضى ، بمن أستبدله ، ومن الذى يقوم مقامه ؟ فجلتُ الأندلس كلها بخاطرى فلم أجد إلا رجلاً واحداً . . . قلت : لعله محمد بن السَّليم (٢) ، قال : هو والله هو ، لشدَّ ما اتفق خاطرى وخاطرك!

قال الحميدى: وأخبرنى الفقيه أبو محمد على بن أحمد قال: كان ابن أبى عامر يومًا جالساً مع ثلاثة من أصحابه من طلبة العلم، فقال لهم: ليختر كل واحد منكم خطة أُولِيه إياها إذا أفضى إلى الأمر!.

<sup>(</sup>۱) كان الحميدى شاعراً مؤرخاً حافظاً راوية ، تتلمذ على الإمام الفيلسوف ابن حزم الظاهرى ، وعنه يروى أكثر علمه ، وكان مولده سنة ، ٤٢ ، ووفاته سنة ، ٤٨ ، وكانت له رحلة إلى المشرق ، ألف فيها كتاباً في طبقات علماء الأندلس سماه « جذوة المقتبس » ، وعن كتابه هذا وكتابه الآخر المسمى بسد « الأمانى الصادقة » نقل عبد الواحد كثيراً من أخباره عن الفترة الأولى من تاريخ المغرب والأندلس ، وتوجد من كتاب « جذوة المقتبس » نسخة مخطوطة في أكسفورد .

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر محمد بن إسحاق الشهير بالسليم ، قاضى الجماعة بقرطبة ، ذكره المقرى فيمن كانت لهم رحلة إلى المشرق ، وله شعر كتب به إلى الحكم المستنصر ، هو قوله :

توفى سنة ٣٦٧ .

فقال أحدهم: تُوليني قضاء كورة ريَّة ، وهي مالقة وأعمالها ، فإنه يعجبني هذا التين الذي يجيء منها!

وقال الآخر: توليني حِسبة السوق، فإني أحب هذا الأسفنج!

وقال ثالث: إذا أفضى إليك الأمر فأمر أن يُطاف بي قرطبة كلها على حمار ووجهي إلى الذنب وأنا مطليُّ بالعسل ليجتمع على الذباب والنحل!

وافترقوا على هذا ، فلما أفضى إليه الأمر كما تمنى بلغ كل واحد منهم أمنيته على نحو ما طلب! .

ولم تزل حاله تعلو منذ ورد قرطبة إلى أن تعلق بوكالة السيدة صبح أم هشام المؤيد ابن الحكم والنظر في أموالها وضياعها ، فزاد أمره في الترقى معها إلى أن مات الحكم المستنصر ، وكان هشام صغيراً كما ذكرنا ، وخيف الاضطراب ، فضمن لصبح سكون الحال وزوال الحوف واستقرار اللّك لابنها ، وكان قوى النفس ، وساعدته المقادير ، وأملدته المرأة بالأموال ، فاستهال العساكر إليه ، وجرت أحوال علت قدمه فيها ، حتى صار صاحب التدبير والمتغلب على الأمور ، وحجب هشاماً المؤيد ، وتلقب هو بالمنصور ، فأقام الهيبة ، فدانت له أقطار الأندلس كلها وأمنت به ، ولم يضطرب عليه شيء منها أيام حياته لعظم هيبته وفرط سياسته .

واستوزر جماعة منهم الوزير أبو الحبسن جعفر بن عثمان الملقب بالمصحفى ، ومنهم الوزير الكاتب أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيرى ، ومنهم الوزير أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدى الذى اختصر كتاب العين ـ وقد تقدم ذكره (١) ـ وكان قد ولاه شرطته ، وكان الزبيدى هذا من بطانة الحكم المستنصر ووجوه أصحابه .

واستوزر أبا العلاء صاعد بن الحسن الرَّبعيّ اللغوى البغدادي ، وله معه أخبار مستطرفة ، ولعلى سأورد طرفًا منها فيها بعد إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) وهو أول كتاب في اللغة وضعه الخليل بن أحمد .

وكان محبًّا للعلوم مؤثراً للأدب مفرطًا في إكرام من ينسب إلى شيء من ذلك (ويفد)(١) عليه متوسلاً به ، بحسب حظه منه وطلبه ومشاركته فيه (٢) ورد عليه الأندلس في أيام إمارته أبو العلاء صلاء مساعد بن الحسن الربعي المذكور آنفًا ، فعظمت منزلته عنده ونال منه أموالاً جمة ، وكان وروده عليه سنة ، ٣٨ ، أظن أصله من بلاد الموصل ، دخل بغداد فقرأ بها ، وكان عالمًا باللغة والآداب والأخبار ، سريع الجواب ، حسن الشعر ، طيب المعاشرة ، فكة المجالسة ممتعًا ، فأكرمه المنصور وأفرط في الإحسان إليه والإفضال عليه ، وكان مع ذلك محسنًا لظريف السؤال ، حاذةًا في استخراج الأموال ، طبًا بلطائف الشكر .

أخبرنى بعض مشايخ الأندلس بإسناد له ، أن أبا العلاء دخل على المنصور أبى عامر يومًا في مجلس أنسه ، وقد كان تقدَّم له أن أتخذ قميصاً من رقاع الخرائط التى كانت تصل إليه فيها الأموال منه ، فلبسه تحت ثيابه ، فلما خلا المجلس ووجد فرصة لما أراد ، تجرَّد وبقى فى القميص المتخذ من الخرائط ، فقال له : ما هذا يا أبا العلاء ؟ فقال : هذه الخرائط التى وصلت إلى فيها صلات مولانا أتخذها شعاراً! وبكى ، وأتبع ذلك من الشكر فصلاً كان رواه ، فأعجب ذلك المنصور ، وقال له : لك عندى مزيد! وكان كما قال .

وألف له أبو العلاء هذا كتبًا ، فمنها كتاب سماه كتاب الفصوص ، على نحو كتاب النوادر لأبى على القالى ، واتفق لهذا الكتاب من عجائب الاتفاق أن أبا العلاء دفعه حين كمل لغلام له يحمله بين يديه وعبر النهر ، نهر قرطبة ، فخانت الغلام رجله فسقط في النهر هو والكتاب ، فقال في ذلك بعض الشعراء وهو أبو عبد الله محمد ابن يحيى المعروف بابن العريف بيتاً مطبوعًا بحضرة المنصور ، وهو :

وهكذا كلُّ ثقيل يغروص!

قد غاص في البحر كتاب الفصوص

<sup>(</sup>١) إضافة من نفح الطيب.

<sup>(</sup>٢) ورد ذكره فى نفح الطيب[تفاصيل القصة].

فضحك المنصور والحاضرون ، فلم يَـرُعُ ذلك صاعداً ولا هـاله ، وقال مرتجلاً مجيباً لابن العريف :

#### عــاد إلى معـدنــه إنما توجد في قعر البحار الفصوص!

وكتاب آخر على نحو كتاب الخزرجى أبى السرى سهل بن أبى غالب ، سماه كتاب المجفجف بن غيدقان بن يشربى مع الخنوت بنت مخرمة بن أنيف ، وكتاب آخر في معناه سماه كتاب الجوّاس بن قعطل المذحجى مع ابنة عمه عفراء ، وهو كتاب مليح جدًّا انخرم أيام الفتن بالأندلس فنقصت منه أوراق لم توجد بعد ، وكان المنصور كثير الشغف بهذا الكتاب ، أعنى الجوَّاس ، حتى رتَّب له من يخرجه أمامه كل ليلة ، ويقال : إن أبا العلاء لم يحضر بعد موت المنصور مجلس أنس لأحد عمن ولى الأمور بعده من ولده ، وادَّعى وجعًا لحقه في ساقه لم يزل يتوكأ منه على عصا و يعتذر به في التخلف عن الحضور والخدمة إلى أن ذهبت دولتهم ، وفي ذلك يقول في قصيدته المشهورة في المظفّر أبى مروان عبد الملك بن المنصور أبى عامر ، وهو الذي ولى بعد أبيه ، وأولها :

إليك حَدوتُ ناجيةَ الركاب وبعتُ ملسوك أهل الشرق طُسرًا

محمَّلة أمانى كالهضاب بواحدها وسيَّدها اللُّباب

وفيها يقول:

إلى الله الشَّكِيَّةُ من شَكامَةُ وَوَاقَصَتَنَى عَنْ الله فَوَلَهُ :
واقصتنى عن الملكِ المُرجَّى وعما استُحسن له قوله :

حَسبتُ المنعِمين على البَرايول

رَمْتَ ساقى فجلَّ بها مُصابى وكنت أَرِمُ حالى بالقترابى

فألفيتُ اسمَــهُ صَــدْرَ الحسـاب أقــدِّم تــاليــاب أمَّ الكتــاب

قال أبو عبد الله الحميدى (١): أخبرنى أبو محمد على بن الوزير أبى عمر أحمد بن سعيد ابن حزم (٢)، أنه سمع أبا العلاء ينشد هذه القصيدة بين يدى المظفّر في عيد الفطر سنة ٣٩٦ ـ قال أبو محمد: وهو أول يوم وصلت فيه إلى حضرة المظفّر ـ ولما رآنى أبو العلاء أستحسنُها وأصغى إليها كتبها لى بخطه وأنفذها إلى . انتهى كلام الحميدى .

وكان أبو العلاء كثيراً ما تُستغرب له الألفاظ ، ويُسأل عنها فيجيب بأسرع جواب ، على نحو ما يحكى عن أبى عمر الزاهد المطرِّز غلام ثعلب ، ولولا أن أبا العلاء كان كثير المزح لحُمل على التصديق في كل ما يأتى به من ذلك وقد ظهر صدقه في بعض ما قال ، فما يحكى عنه في هذا المعنى أنه دخل على المنصور يومًا وفي يد المنصور كتاب ورد عليه من عامل له في بعض البلاد اسمه ميدمان بن يزيد ، يذكر فيه القلب والتزبيل ، وهذه عندهم أسهاء لمعاناة الأرض قبل الزرع ، فقال له : أبا العلاء! قال : لبيك مولانا! قال : هل رأيت فيها وقع إليك من الكتب كتاب القوالب والزوابل (٣) لميدمان بن يزيد ؟ قال : إى والله يا مولانا ، رأيته ببغداد في نسخة لأبى بكر بن دريد بخط كأكرع النمل في جوانبها علامات الوُضَّاع هكذا هكذا . . . فقال له : أما تستحى أبا العلاء ؟ هذا كتاب عامل ببلد كذا وكذا واسمه كذا يذكر فيه كذا [ الذي تقدم ذكره ](٤)، وإنها صنعت لك هذه الترجمة مولَّدة من هذه الألفاظ التي في هذا الكتاب ونسبتُه إلى عاملي لأختبرك! فجعل يحلف له أنه ما كذب وأنه أمرٌ وافق .

وقال له المنصور مرة أخرى وقدقدم طبقًا فيه تمر : يا أبا العلاء ، ما التمر كل في كلام العرب ؟ قال : يقال تمر كل الرجل تمر كُلاً إذا التف في كسائه !

<sup>(</sup>١) انظر: تذكرة الحفاظ ١٢١٨، شذرات الذهب ٣/ ٣٩٢، العبر ٣/ ٣٣٣، النجوم الزاهرة ٥/ ١٥٦، وفيات الأعيان ١/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: بغية الملتمس ٤٠٣، تذكرة الحفاظ ٣/ ١١٤٦، جذوة المقتبس ٢٩٠، شذرات الذهب ٣٢٠) انظر: بغية الملتمس ٤١٥، العبر ٣/ ٢٣٩، وفيات الأعيان ١/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: إنباء الرواة.

<sup>(</sup>٤) إضافة من نفح الطيب.

وله من هذا كثير ، ولكنه مع هذا كان عالماً .

قال أبو عبد الله الحميدى: حدثنى أبو محمد على بن أحمد قال: حدثنى الوزير أبو عبدة حسان بن مالك ابن أبى عبدة ، عن أبى عبد الله العاصمى النحوى قال:

لما قدم صاعد بن الحسن اللغوى على المنصور أبى عامر محمد بن أبى عامر ، جمعنا معه ، فسألناه عن مسائل من النحو غامضة فقصر فيها ، فلما رآه ابن أبى عامر كذلك قال : دعوه ، هو من طبقتى فى النحو ، وأنا أُناظره . قال : ثم سألنا صاعدًا فقال : ما معنى قول امرىء القيس :

## كأنَّ دماء الهاديات بنحرِهِ عُصارة حَنَّاء بشيبٍ مُرجلِ .... ؟

فقلنا: هذا واضح ، وإنها وصف فرساً أشهب عُقرت عليه الوحش فتطاير دمها على صدره فجاء هكذا. فقال صاعد: سبحان الله! أنسيتم قوله قبل هذا:

## كُمّيتٌ يــزِل اللبدُ عـن حـال متنــه كما زلَّت الصفـواء بـالمتنــزّلِ .. ؟

قال: فبُهتنا كأنا لم نقرأ هذا البيت قط، واضطررنا إلى سؤاله عنه، فقال: إنها عنى أحد وجهين: إما أنه تغشى صدره بالعَرق، وعسرقُ الخيل أبيض، فجاء مع الدم كالشيب، وإما شيء كانت العرب تصنعه، وهو أنها كانت تَسمُ باللبن الحار في صدور الخيل فيتمعّط ذلك الشعر وينبت مكانه شعر أبيض، فأيها عنى من أحد هذين الوجهين فالوصف مستقيم.

قال أبو عبد الله : وحدثنا أبو محمد على بن أحمد قال : حدثنى أبو الخيار مسعود بن سليان بن مفلت الفقيه ، أن أبا العلاء صاعداً سأل جماعة من أهل الأدب في مجلس المنصور أبى عامر عن قول الشماخ بن ضرار :

دار الفتاة التي كنا نقول لها تدني الحمامة منها وهي لاهية

ياظبية عُطُلاً حُسَانة الجيد من يانع المردِ قِنوانَ العناقيد

فقالوا: هى الحمامة ، تنزل على غصن الأراكة أو الكرمة فتنفضه فتتمكن الظبية منه فترعاه . فأنكر ذلك عليهم صاغد وقال : إن الحمامة فى هذا البيت هى المرآة ، وهى اسم من أسمائها ، فأراد أن هذه الجارية المشبهة بالظبية إذا نظرت فى المرآة أدنت المرآة منها فى المنظر شعرَها الذى هو كقنوان العناقيد من يانع الكرم أو المرد ، فرأته .

ومن عجائب الدنيا التي لا يكاد يتفق مثلها ، أن صاعد بن الحسن اللغوى هذا أهدى إلى المنصور أبي عامر أيِّلاً وكتب معه بهذه الأبيات :

يا حِرز كلِّ مُحَوَّفٍ ، وأمان كل جدواك إن تخصص به فالهله كالغيث طبق فاستوى في وبله كالغيث طبق فاستوى في وبله الله عونك ما أبرك بالهدى ما إن رأت عينى ، وعلمك شاهد أندى بمقربة كسرحان الغضا مولاى ، مؤنس غربتى ، متخطفى عبد نشلت بضبعه وغرسته سميته «غرسية » وبعثت فلئن قبلت فتلك أسنى نعمية صحبتك غادية السرور وجَللتُ صحبتك غادية السرور وجَللتُ

مُشرَّدٍ، ومُعـــــنَّ كل مُـــــذلَّلٍ وتعُمُّ بــالإحسان كلَّ مـــؤمِّل شعْتُ البـــلادِ مع المراد المقبل وأشد وقعك بـالضلال المُشْعل شروَى عــــلائك في مُعم مُخولِ ركضاً، وأوغل في مُثـار القصطِل من ظفــر أيــامـى، مُمنع معقلى في نعمـــة أهـــدى إليك بأيّل في حبلــه ليُتـاح فيــه تقــاؤلى في حبلــه ليُتـاح فيــه تقــاؤلى أســدى بها ذو منحــة وتطــول أرجـاء ربعك بالسحـاب ألمُخضل أرجـاء ربعك بالسحـاب ألمُخضل

فقضى الله فى سابق علمه أن غرسية بن شانجة من ملوك الروم -(١) وكان أمنع من النجم ــ أسر فى ذلك اليوم بعينه الذى بعث فيه صاعد بالأيل وسهاه غرسية متفائلاً بأسره (٢)، وهكذا فليكن الجد للصاحب والمصحوب، وكان أسر غرسية هذا فى ربيع الآخر سنة ٣٨٥.

خرج أبو العلاء صاعد هذا من الأندلس أيام الفتن ، وقصد صقلية فهات بها قريب من سنة ١٠٤ (٣) فيها بلغني عن سن عالية .

ولم يزل المنصور أبو عامر محمد بن أبى عامر طول أيام مملكته مواصلا لغزو الروم ، مفرطا فى ذلك لا يشغله عنه شىء ، وكان له مجلس فى كل أسبوع يجتمع فيه أهل العلم للمناظرة بحضرته ما كان مقيًا بقرطبة ، وبلغ من إفراط حبه للغزو أنه ربها خرج للمصلى يوم العيد فحدثت له نية فى ذلك فلا يرجع إلى قصره ، بل يخرج بعد انصرافه من المصلى كها هو من فوره إلى الجهاد ، فتتبعه عساكره وتلحق به أولاً فأول ، فلا يصل إلى أوائل بلاد الروم إلا وقد لحقه كل من أراد من العساكر . غزا فى أيام مملكته نيفًا وخسين غزوة ذكرها أبو مروان بن حيان كلها فى كتابه الذى سهاه بد « المآثر العامرية » واستقصاها كلها بأوقاتها وذكر آثاره فيها ؛ وفتح فتوحًا كثيرة ، ووصل إلى معاقل قد كانت امتنعت على من كان قبله ، وملأ الأندلس غنائم وسبياً من بنات الروم وأولادهم ونسائهم ، وفى أيامه تغالى الناس بالأندلس فيها يجهزون غنائم وسبياً من الثياب والحلى والدور ، وذلك لرخص أثمان بنات الروم ، فكان الناس يرغبون فى بناتهم من الثياب والحلى والدور ، وذلك لم يتزوج أحد حرة ، بلغنى أنه نودى على ابنة فى بناتهم بها يجهزونهن به مما ذكرنا ، ولولا ذلك لم يتزوج أحد حرة ، بلغنى أنه نودى على ابنة عظيم من عظهاء الروم بقرطبة ـ وكانت ذات جمال رائع - فلم تساو أكثر من عشرين ديناراً عظيم من عظهاء الروم بقرطبة ـ وكانت ذات جمال رائع - فلم تساو أكثر من عشرين ديناراً

<sup>(</sup>١) وهو ملك البشكنس .

<sup>(</sup> ٢ ) قال المقرى [ « وسبب أخذه أنه خرج يتصيد فلقيته خيل للمنصور من غير قصد فأسرته وجاءتُهُ به ، فكان هذا الاتفاق مما عظم به العجب » ] .

<sup>(</sup>٣) اختلف المؤرخون في سنة وفاته وقد قيل : إنه مات سنة ٤١٧ هـ ، وقيل : سنة ٤١٩ هـ ، وهناك رأى آخر سنة ٤١٤ هـ .

عامرية ، وكان فى أكثر زمانه لا يُخِل بأن يغزو غزوتين فى السنة ، وكان كلما انصرف من قتال العدو إلى سرادقه يأمر بأن ينفض غبار ثيابه التى حضر فيها معمعة القتال ، وأن يُجمع ويتحفظ به ، فلما حضرته المنية أمر بما اجتمع من ذلك أن ينشر على كفنه إذا وُضع فى قبره (١) .

وكانت وفاته بأقصى ثغور المسلمين ، بموضع يعرف بمدينة سالم ، مبطونًا ، فصحت له الشهادة ، وتاريخ وفاته سنة ٣٩٣(٢) فكانت مدة إمارته نحواً من سبع وعشرين سنة ، وكان معافرى النسب ، وأمه تميمية اسمها فريهة بنت يحيى بن زكريا التميمى ، وكان يُعرف بابن برطل ، ولذلك قال فيه أبو عمر أحمد بن محمد بن دراج الشاعر المعروف بالقسطلى من قصيدة له :

شموس تالأل في العلا وبدور سمائب تهمى بالندى وبحور

تلاقت عليه من تميم وَيعرُبِ

وأبو عمر هذا من فحول شعراء الأندلس والمجيدين منهم ، وذكره أبو منصور الثعالبى في كتاب اليتيمة وقال فيه: القسطلى عندهم كأبى الطيب بصقع الشام . هذا قول أبى منصور أو معناه (٣) ، وكنت أنا في أيام شبيبتى مولعاً بشعره كثير الدراسة له ، فلم يبق اليوم على خاطرى منه شيء أصلاً ، خلا بيتين هما مما ارتجل في بعض مجالسه ، وهما :

عقلُ الفتى في لفظِه المسموعِ في من المصدوعِ

أجِــدِ الكــلامَ إذا نطقتَ فإنما كالرأ يختبرُ الإناءَ بصوته

<sup>(</sup>١) هناك رواية ذكرت بأنه أمر بجمع ما بقي من تراب ليجعلها وسادة لرأسه في القبر.

<sup>(</sup>٢) والثابت تاريخيا ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) ورد في يتيمة الدهر « أبو عمر : كان بصقع الأندلس كالمتنبى بصقع الشام » .

#### تقلد المظفر ابن أبى عامر الوزارة

ثم تقلد الوزارة والحجابة بعد ابن أبى عامر هذا ، ابنه أبو مروان عبد الملك بن أبى عامر وتلقب بالمظفر ، فجرى فى الغزو والسياسة عن هشام المؤيد على سنن أبيه ، وكانت أيامه أعيادًا فى الخصب والأمان ، دامت سبع سنين ، إلى أن مات وثارت الفتن بعده .

#### تقلد الناصر ابن أبى عامر الوزارة

ثم تقلد ما كان يتقلده من بعده ، أخوه عبد الرحمن ، وتلقب بالناصر ، فخلط وتسمى ولى العهد ، ولم يزل مضطرب الأمور مدة أربعة أشهر ، إلى أن قام عليه محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر ، لثمان عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة ٣٩٩ ، فخلع هشاماً المؤيد ، وأسلمت الجيوش عبد الرحمن بن محمد بن أبى عامر ، فقتل وصلب .

وكان محمد بن هشام بن عبد الجبار - المتقدم ذكره - لما قام تلقب بالمهدى ، وبقى الأمر كذلك إلى أن قُتل محمد بن هشام بن عبد الجبار ، ورد هشام المؤيد إلى الأمر ، وذلك يوم الأحد السابع من ذى الحجة سنة ، ، ٤ ، وبقى كذلك وجيوش البربر تحاصره مع سليان بن الحكم بن سليان ، واتصل ذلك إلى خس خلون من شوال سنة ٣٠٤ ، فدخل البربر مع سليان قُرطبة وأخلوها من أهلها حاشا المدينة وبعض الربض الشرقى ، وقتل هشام المؤيد ابن الحكم المستنصر ، وكان - كها ذكرنا - في طول دولته متغلباً عليه لا يُنفذ له أمر ، وغلب عليه في هذا الحصار ، أعنى حصار البربر ، واحدٌ من العبيد بعد محمد بن أبي عامر المنصور وولديه عبد الملك الظافر وعبد الرحمن الناصر .

## ولاية محمد بن هشام بن عبد الجبار المهدى

ثم قام محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر ، على هشام بن الحكم في

جمادى الآخرة \_ كما تقدم \_ فخلعه وتسمى بالمهدى ، وكان يُكنى أبا الوليد ، أمه أم ولد اسمها مُزنة ، وكان له ولد اسمه عبيد الله ، وكان مولد المهدى فى سنة ٣٦٦ ، وقُتل وله من العمر أربع وثلاثون سنة (١) ، ولم يزل والياً إلى أن قام عليه \_ يوم الخميس لخمس خلون من شوال سنة ٣٩٩ \_ هشام بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر مع البربر ، فحاربه بقية يومه والليلة الآتية وصبيحة اليوم الثانى ، فقام عامة أهل قرطبة مع محمد المهدى ، فانهزم البربر وأسر هشام بن سليمان ، فأتى به إلى المهدى فضرب عنقه .

#### ظهور الفتنة

واجتمع البربر عند ذلك فقدم واعلى أنفسهم سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر ، وهو ابن أخى هشام القائم المذكور ، فنهض بالبربر إلى الثغر ، واستجاش النصارى وأتى بهم إلى باب قرطبة ، فبرز إليه جماعة أهل قرطبة ، فلم تكن إلا ساعة حتى قُتل من أهل قرطبة نيف وعشرون ألف رجل ، فى جبل هنالك يعرف بجبل «قنطش » ، وهى الوقعة المشهورة ، ذهب فيها من الخيار والفقهاء وأئمة المساجد والمؤذنين خلقٌ كثير . واستتر محمد بن هشام المهدى أيامًا ، ثم لحق بطليطلة ، وكانت الثغور كلها من طرطوشة إلى الأشبونة باقية على طاعته ودعوته ، واستجاش بالإفرنج وأتى بهم إلى قرطبة ، فبرز إليه سليمان بن الحكم مع البربر ، إلى موضع بقرب قرطبة على نحو بضعة عشر ميلاً يدعى « دار البقر » فانهزم سليمان والبربر ، واستولى المهدى على قرطبة ، ثم خرج بعد أيام المؤيمة على فتال جمهور البربر ، وكانوا قد عاشوا بالجزيرة ، فالتقوا بموضع يعرف بوادى أره ، فكانت الهزيمة على محمد بن هشام المهدى ، وانصرف إلى قرطبة ، فوثب عليه العبيد مع واضح الصقلبي (٢) ، فقتلوه وردوا هشام المؤيد كها تقدم قبل .

<sup>(</sup>١) وردت في الأصل ٣٧ سنة .

<sup>(</sup>٢) كان واضح الصقلبي من موالى بني عامر ، وكان يسمى أيضًا واضحًا العامري ، فقد أخذ بثأر مواليه إذن حين أعان على قتل المهدى ، كما مَهَّدَ الأمر لنفسه بذلك ، إذ تولى الحجابة لهشام المؤيد!

فكانت مدة ولاية المهدى منذ قام إلى أن قُتل سبعة عشر شهراً(١) ، من جملتها الستة الأشهر التي كان فيها سليان بقرطبة وكان هو بالثغر ، وانقرض عقبه فلا عقب له .

# ولاية سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر المتلقب بالمستعين بالله

قام سليمان بن الحكم يوم الجمعة لست خلون من شوال سنة ٣٩٩، وتلقب بالمستعين بالله، ثم دخل قرطبة كما تقدم في ربيع الآخر سنة ٤٠٠، فتلقب حينئذ بالظافر بحول الله، مضافًا إلى المستعين بالله، ثم خرج عنها في شوال من السنة بعينها، فلم يزل يجول بعساكر البربر معه في بلاد الأندلس، يفسد وينهب ويُقفر المدائن والقرى بالسيف والغارة لا يُبقى البربر معه على صلى على ولا كبير ولا امرأة، إلى أن دخل قرطبة في صلدر شوال سنة ٤٠٣.

# [ أولية بنى حمُّود ]

وكان من جملة جنده رجلان من ولد الحسن بن على بن أبى طالب ، يسميان القاسم وعليا ابنى حمود بن ميمون بن أحمد بن على بن عبيد الله بن عمر بن إدريس [ بن إدريس ] ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب ، رضى الله عنهم ، فجعلها ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب ، رضى الله عنهم ، فجعلها قائدين على المغاربة ، ثم ولى أحدهما سبتة وطنجة وهو على الأصغر منها ، وولى القاسم الجزيرة الخضراء ، وبين الموضعين المجاز المعروف بالزُّقاق ، وسعة البحر هنالك اثنا عشر ميلاً ، وقد ذكر فيا قبل .

<sup>(</sup>١) والصحيح أنه قتل سنة ٤٠٠ هـ.

وافترق العبيد إذ دخل البربر مع سليان قرطبة ، فملكوا مدنًا عظيمة وتحصنوا فيها ، فراسلهم على بن حمود المذكور ـ وقد حدث له طمعٌ فى ولاية الأندلس ـ فكتب إليهم يذكر لهم أن هشام بن الحكم إذ كان محاصراً بقرطبة كتب إليه يوليه عهده ، فاستجابوا له وبايعوه ، فزحف من سبتة إلى مالقة ، وفيها عامر بن فتوح الفائقى ، مولى فائق مولى الحكم المستنصر ، فاستجاب له وأدخله مالقة ، فتملكها على بن حمود وأخرج عنها عامر بن فتوح ، ثم زحف بمن معه من البربر وجمهور العبيد إلى قرطبة ، فخرج إليه محمد بن سليان في عساكر البربر ، فانهزم محمد بن سليان ، ودخل قرطبة على بن حمود ، وقتل سليان بن في عساكر البربر ، فانهزم محمد بن سليان ، ودخل قرطبة على بن حمود ، وقتل أبوه الحكم الحكم صبراً : ضرب عنقه بيده يوم الأحد لتسع بقين من المحرم سنة ٧٠٤ ، وقتل أبوه الحكم ابن سليان بن الناصر أيضاً في ذلك اليوم ، وهو شيخ كبير له اثنتان وسبعون سنة !

وكانت مدة ولاية سلمان منذ دخل قرطبة إلى أن قُتل للاثة أعوام وثلاثة أشهر وأيامًا ، وكانت مدته منذ قام مع البربر إلى أن قُتل سبعة أعوام وثلاثة أشهر وأياما .

وانقطعت دولة بنى أمية في هذا الوقت وذِكرهُم على المنابر في جميع أقطار الأندلس ، إلى أن عادت بعد ذلك في الوقت الذي نذكره إن شاء الله تعالى .

وكانت أم سليمان هذا أم ولد اسمها ظبية ، ومولده سنة ٣٥٤ ، ترك من الولد ولَّى عهده محمدًا ، والوليد ، ومسلمة .

وكان سليمان أديباً شاعرًا ، قال الحميدى : أنشدنى أبو محمد على بن أحمد قال : أنشدنى فتى من ولد إسماعيل بن إسحاق المنادى الشاعر كان يكتب لأبى جعفر أحمد بن سعيد بن الدب ، قال : أنشدنى أبو جعفر قال : أنشدنى أمير المؤمنين سليمان الظافر لنفسه ، قال أبو محمد : وأنشدنيها قاسم بن محمد المروانى قال : أنشدنيها وليد بن محمد الكاتب لسليمان الظافر أمير المؤمنين :

عجبا یهابُ اللیث حصد سنانی واقسارع الاهسوال لا متهیبا وتملکت نفسی شسلات کالسدمی ککسواکب الظلماء لحن لناظر هسدی الهلال وتلك بنت المشتری حصاکمت فیهن السلو الی الضنی فابخن من قلبی الحمی وثنیننی لا تعدلوا ملكا تدلل الهوی مصاضر انی عبده ن صبابت ان الهوی واذا الکسریم احب اَمَّن الفوی واذا الکسریم احب اَمَّن الفوی واذا الکسریم احب اَمَّن الفوی واذا تجاری فی الهوی اهسال الهوی

وأهاب لحظ فوات والأجفان منها سوى الإعراض والهجران زُهرُ الوجوه نواعمُ الأبدان من فوق أغصان على كُثبان من فوق أغصان على كُثبان حُسنا، وهذى أختُ غُصن البان فقضى بسلطانٍ على سُلطانى فقضى بسلطانٍ على سُلطانى في عاز مُلكى كالأسير العانى في عار مُلكى كالأسير العانى وبنو الزمان وهن من عبدانى وبنو الزمان وهن من عبدانى كلفا بهن فلستُ من مروان خطب القلى وحوادث السلوان غبطة وأمان

و إنها قصد المستعين بهذه الأبيات معارضة الأبيات التي عَمِلها العباسُ بن الأحنف على لسان هارون الرشيد فنُسبت إليه ، وهي :

ملك الشلاثُ الآنساتُ عِنسانى مسالى تُطاوعنى البرية كلها مسالى تُطاوعنى البرية كلها مسا ذاك إلا أن سلطان الهوى

وحللت من قلبی بکلً مکسان واطیعهن وهن فی عصیسانی وبسه قَوین أعزُّ من سلطانی

أبومحمد الذي يحدث عنه الحُميدي : هو أبومحمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن العالب بن صلح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي ، مولى يزيد بن أبى سفيان ابن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي ، قُرىء على نسبُه هذا بخطه على ظهر كتاب من تصانيفه ، أصل آبائه الأدنين من قرية من إقليم لبلة من غرب الأندلس ، سكن هو وأبوه قرطبة ، وكان أبوه من وزراء المنصور محمد بن أبي عامر ، ووزراء ابنه المظفر بعده ، وكان هو المدبر لدولتيهما ، وكان ابنه أبو محمد الفقيه وزيراً لعبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر الملقب بالمستظهر بالله ، أخى المهدى المذكور آنفا ، ثم إنه نبذ الوزارة وأطرحها اختيارًا ، وأقبل على قراءة العلوم وتقييد الآثار والسنن ، فنال من ذلك ما لم ينله أحد من قبله بالأندلس ، وكان على مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله ، أقام على ذلك زمانًا ، ثم انتقل إلى القول بالظاهر ، وأفرط في ذلك حتى أربى على أبي سليمان داود الظاهري وغيره من أهل الظاهر ، وله مصنفات كثيرة جليلة القدر شريفة المقصد في أصول الفقه وفروعه على مهيعه الذي يسلكه ، ومذهبه الذي يتقلده ، وهو مذهب داود بن على بن خلف الأصبهاني الظاهري ومن قال بقوله من أهل الظاهر وُنفاة القياس والتعليل ، بلغني من غير واحد من علماء الأندلس أن مبلغ تصانيف في الفقه والحديث والأصول والنِّحَل والملل وغير ذلك من التاريخ والنسب وكتب الأدب والرد على المخالفين له \_ نحو من أربعهائة مجلد ، تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة ، وهذا شيء ما علمناه الأحد ممن كان في مدة الإسلام قبله إلا لأبي جعفر محمد بن جرير الطبرى ، فإنه أكثر أهل الإسلام تصنيفًا ، فقد ذكر أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر الفرغاني في كتابه المعروف بالصلة ، وهو الذي وصل به تاريخ أبي جعفر الطبري الكبير: أن قومًا من تلاميذ أبي جعفر لخصوا أيام حياته منـذ بلغ الحلم إلى أن توفى في سنـة ٢١٠ وهو ابن ست وثمانين سنـة ، ثم قسموا عليها أوراق مصنفاته ، فصار لكل يوم أربع عشرة ورقة ، وهذا لا يتهيأ لمخلوق إلا بكريم عناية الباري تعالى وحسن تأييده له .

ولأبى محمد بن حزم بعد هذا نصيب وإفر من علم النحو واللغة ، وقسم صالح من قرض الشعر وصناعة الخطابة ، فمن شعره :

هل الدهر إلا ما عرفنا وادركنا إذا امكنت فيه مسرة ساعه الله المحنت فيه مسرة ساعه الله الله الله الله وموقف حصلنا على هَم واشم وحسرة حنين لما ولى ، وشُغال بما أتهى كأن الهذى كنا أنسر بحونه

وله من قصيدة طويلة:

أنسا الشمس في جو العلوم منيرة ولو أننى من جانب الشرق طالع ولى نحواكناف العراق صبابة فإن يُنسزل السرحمن رحلى بينهم فكم قائل أغفلته وهو حاضر هناك يسدرى أن للبعد قصة فياعجباً من غاب عنهم تشوقوا وإن مكانساً ضاق عنى لضيق وإن رجسالاً ضيعوني لضيق وإن رجسالاً ضيعوني لضيع وإن رجسالاً ضيعوني لضيع والله من نفح الطيب .

فجائعه تبقى ولداته تفنى تولت كمر الطرف واستخلفت حُزنا نصود لديه أننا لم نكن كنا وفات الدى كنا نقر به عينا وغم لما يُرجى، فعيشك لا يهنا إذا حققته النفس، لفظ بلا معنى

ولكن عيبى أن مطلعى الغسربُ لجدًّ على ماضاع من ذكرى النهب ولا غرو أن يستوحش الكلف الصَّبُ فحينئن يبدو التأسف والكرب فحينئن يبدو التأسف والكرب وأطلب ما عنه تجىء به الكتبُ! وأن كساد العلم آفتُه القُرب! لسه، ودُنُسوُ المرءِ من دارهم ذنبُ على أنه فسح مهامُهمه سُهبُ على أنه فسح مهامُهمه سُهبُ وإن زماناً لم أنل خصيه جدب(١)

ومنها في الاعتذار عن مدحه لنفسه:

ولكن لى في يـــوسف خير أســوة يقول ــ وقال الحق والصدق ـ إننى

وليس على مَن بالنبى ائتسى ذنب حفيظٌ عليم ، ما على صادقٍ عتب

ومن المختار له قوله:

لا يشمتن حاسدى إن نكبة عرضت ذو الفضل كالتبر طوراً تحت ميقعةٍ

ومن ذلك قوله:

لئن أصبحتُ مـــرتحلًا بشخصى ولكن للعيـــان لطيف معنى

فالدهر ليس على حالٍ بمُتركِ وتالده في ذرى تسارةً في ذرى تساح على ملك!

فروحى عندكم أبداً مقيمً لله سال المعساينة الكليمُ

ومن أجود ما أحفظ له بيتان قالهما في رجل نمّام:

أنم من المرآة في كل مـــادرى واقطع بين الناس من قُضُب الهند كأن المنايا والرمان تعلمًا تحيله في القطع بين ذوى الود!

وُجد بخطه أنه ولد يوم الأربعاء بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس آخر يوم من شهر رمضان سنة ٣٨٤ .

وإنها أوردت هذه النبذة من أخبار هذا الرجل وإن كانت قاطعة للنسق خارجة عن

بعض الغرض ، لأنه أشهر علماء الأندلس اليوم وأكثرهم ذكراً في مجالس الرؤساء وعلى ألسنة العلماء ، وذلك لمخالفته مذهب مالك بالمغرب واستبداده بعلم الظاهر ، ولم يشتهر به قبله عندنا أحد ممن علمت ، وقد كثر أهل مذهبه وأتباعه عندنا بالأندلس اليوم .

#### ولاية ابن حمود الناصر

ثم ولى على بن حمود على ما تقدم ، وتسمى بالخلافة ، وتلقب بالناصر ، ثم خالف عليه العبيد الذين كانوا بايعوه ، وقدموا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر ، ولقبوه بالمرتضى ، وزحفوا به إلى غرناطة ، وهى من البلاد التى تغلب عليها البربر ، ثم ندموا على تقديمه لما رأوا من صرامته وحِدة نفسه ، وخافوا من عواقب تمكنه وقدرته ، فانهزموا عنه ودسوا عليه من قتله غيلة وخفى أمره .

وبقى على بن حمود بقرطبة مستمرّ الأمر عامين غير شهرين ، إلى أن قتله صقالبةٌ له فى الحمام سنة ٨٠٤ ، وكان له من الولد : يحيى ، وإدريس .

#### ولاية القاسم بن حمود المأمون

ثم ولى بعده أخوه القاسم بن حمود ، وكان أسن منه بعشرة أعوام ، وكان وادعًا ، أمن الناس معه ، وكان يُذكر عنه أنه تشيع ، ولكنه لم يُظهر ذلك ولا غير على الناس عادةً ولا مذهبًا ، وكذلك سائر من ولى منهم بالأندلس(١).

<sup>(</sup>١) المقصود بني حمود ويرجع أصلهم إلى الحسن بن على بن أبي طالب.

القاسم كذلك إلى شهر ربيع الأول سنة ٤١٢ ، فقام عليه ابن أخيه يحيى بن على عالمة فهرب القاسم عن قرطبة بلا قتال وصار بإشبيلية ، وزحف ابن أخيه المذكور بالعساكر ودخل قرطبة بلا قتال ، وتسمّى بالخلافة ، وتلقب بالمعتلى ، فبقى بالعساكر ودخل قرطبة بلا قتال البربر وزحف بهم إلى قرطبة ، فدخلها سنة ١٣٤ أن اجتمع للقاسم أمره واستمال البربر وزحف بهم إلى قرطبة ، فدخلها سنة ١٣٤ ي بن على إلى مالقة ، فبقى القاسم بقرطبة شهوراً واضطرب أمره .

ب ابن أخيه يحيى على المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء ، وهي كانت معقل وجها كانت امرأته وذخائره ، وغلب ابن أخيه الثاني إدريس بن على صاحب سبتة ، وهي كانت عُدة القاسم ، يلجأ إليها إن رأى ما يخافه بالأندلس .

عليه جماعة أهل قرطبة بالمدينة ، وغلقوا أبوابها دونه (١) ، وحاصرهم نيفاً وخسين الم الجمعة في مسجد خارج قرطبة ، يعرف بمسجد ابن أبى عثمان ، أثره باق إلى إن أهل قرطبة زحفوا إلى البربر ، فانهزم البربر عن القاسم وخرجوا من الأرباض عبان سنة ٤١٤ ، ولحقت كل طائفة من البربر ببلد غلبت عليه .

القاسم إشبيلية ، وبها كان ابناه محمد والحسن ، فلما عرف أهل إشبيلية خروجه وجيئه إليهم ، طردوا ابنيه ومن كان معها من البربر ، وضبطوا البلد ، وقدموا على المثقة من أكابر البلد ، أحدهم القاضى أبو القاسم محمد بن إساعيل بن عباد عمد بن يريم الألهاني ، ومحمد بن الحسن الزبيدي ، ومكثوا كذلك أياما في سياسة البلد وتدبيره ، ثم استبد القاضى أبو القاسم محمد بن إساعيل بن عباد عدبير ، وصار الآخران من جملة الناس .

إلى ما وراء أسوار مدينة قرطبة بعد ثورة أهلها عليه . مؤسس بني عباد أصحاب إشبيلية .

ولحق القاسم بشريش ، واجتمع البربر على تقديم ابن أخيه يحيى ، فزحفوا إلى القاسم فحاصروه حتى صار في قبضة ابن أخيه ، وانفرد ابن أخيه يحيى بولاية البربر .

وبقى القاسم أسيراً عنده وعند أخيه إدريس بعده إلى أن مات إدريس ، فقُتل القاسم خنقا سنة ٤٣١ ، وحُمل إلى ابنه محمد بن القاسم بالجزيرة فدفن هناك .

فكانت ولاية القاسم منذ تسمّى بالخلافة بقرطبة إلى أن أسره ابن أخيه ستة أعوام ، ثم كان مقبوضاً عليه ست عشرة سنة عند ابن أخيه يحيى وإدريس ، إلى أن قُتل - كاذكرنا - ف أول سنة ٢٣١ ، ومات وله ثمانون سنة وله من الولد محمد والحسن ، أمها أميرة بنت الحسن ابن قنون بن إبراهيم بن محمد بن القاسم بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب .

## ولاية يحيى بن على المعتلى

اختُلف في كنيته ، فقيل أبو القاسم ، وقيل أبو محمد ، وأمه لبُونة بنت محمد بن الحسن البن القاسم المعروف بقنون بن إبراهيم بن محمد بن القاسم بن إدريس بن إدريس بن عبد الله ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب ، وكان الحسن بن قنون من كبار ملوك الحسنيين وشُجعانهم ومردتهم وطغاتهم المسهورين ، فتسمى يحيى بالخلافة بقرطبة سنة ١٦٤ كها وصفنا ، ثم سعى قوم من المفسدين في رد ذكرنا ، ثم هرب عنهم إلى مالقة سنة ١٤٤ كها وصفنا ، ثم سعى قوم من المفسدين في رد دعوته إلى قرطبة في سنة ١٦ فتم لهم الأمر ، إلا أنه تأخر عن دخولها باختياره ، واستخلف عليها عبد الرحمن بن عطاف اليفرني (١) ، فبقى الأمر كذلك إلى سنة ١٧ ثم قطعت طاعته جماعة البربر ، (٢) وصرفوا عاملهم ، وبايعوا المعتلى الأموى أخا المرتضى (٣) ، وبقى المعتلى

<sup>(</sup>١) وهمو منسوب إلى يفرن من قبائل البربر وقد وصل إلى درجة من الجاه والقوة في عهد عبيد الله ابن المهدى .

<sup>(</sup>٢) إضافة من نفح الطيب.

<sup>(</sup>٣) انظر: نفّح الطيب ٤٩ ـ ٥٠ .

هذا يردد لحصارهم العساكر ، إلى أن اتفقت كلمة البربر على الاستسلام لأبى القاسم وسلموا إليه الحصون والقلاع والمدن ، وعظم أمره بقرمونة ، فصار محاصراً لإشبيلية ، طامعاً في أخذها فخرج يومًا وهو سكران إلى خيل ظهرت من إشبيلية بقرب قرمونة ، فلقيها وقد كمنوا له ، فلم يكن بأسرع من أن قتلوه (١) ، وذلك يوم الأحد لسبع خلون من المحرم سنة كمنوا له من الولد : الحسن ، وإدريس ، ولأمنى ولد .

## [رد الأمر إلى بنى أمية] ولاية عبد الرحمن بن هشام المستظهر

ولما انهزم البربر عن قرطبة مع أبى القاسم كها ذكرنا ، اتفق رأى أهل قرطبة على رد الأمر إلى بنى أمية ، فاختاروا منهم ثلاثة وهم : عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر ، أخو المهدى المذكور آنفا ، وحمد بن عبد الرحمن بن هشام بن سليهان القائم على المهدى ابن الناصر (٣) .

ثم استقر الأمر لعبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار ، فبويع بالخلافة لثلاث عشرة ليلة خلت لرمضان سنة ٤١٤ ، وله اثنتان وعشرون سنة ، وتلقب بالمستظهر ، وكان مولده سنة ٣٩٢ في ذي القعدة ، يكني أبا المطرف ، وأمه أم ولد اسمها غاية .

ثم قام عليه أبوعبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الرحمن الناصر ، مع طائفة من أراذل العوام ، فقتل عبد الرحمن بن هشام ، وذلك لثلاث بقين من ذى القعدة سنة ٤١٤ المؤرخة ، ولا عقب له(٤) .

<sup>(</sup>١) كان هذا بإيعاز من ملك إشبيلية ، ابن عباد .

<sup>(</sup>٢) انظر التفاصيل في نفح الطيب ١/ ١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: المعجب ٤١/٤١.

<sup>(</sup>٤) جلس في الحكم ٧٥ يوما .

وكان فى غاية الأدب والبلاغة والفهم ورقة النفس ، كذا قال أبو محمد على بن أحمد ، وكان خبيراً به ؛ لأنه وزر له ، وقال الوزير أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد : كان المستظهر شاعراً ويستعمل الصناعة فيجيد ، وهو القائل فى ابنة عمه :

حمامة بيت العبشميين(١) رفرفت تقولُ الثريا أن تكون لها يدًا وإنى لطعان إذا الخيل أقبلت ومُكرمُ ضيفى حين ينرل ساحتى

فطرت إليها من سراتهم صقرا ويرجو الصباح أن يكون لها نحرا جوانبها حتى ترى جُونها شُقرا وجاعل وفرى عند سائله وفرا

وهي طويلة ، قالها أيام خطبته لابنة عمه أم الحكم بنت سليمان المستعين .

قال أبو عامر : « وكان متهما فى أشعاره ورسائله ، حتى كتب أبياتًا ليعلى بن أبى زيد حين وفد عليه ارتجالا ، فعجب أهل التمييز منه ، وأما أنا فقد كنت بلوته ، وكان ورود يعلى فجأة ولم يبرح من مجلسه حتى ارتجل الأبيات وأنا والله أخاف أن يسزل ، فأجاد وزاد » هذا آخر كلام أبى عامر .

## ولاية محمد بن عبد الرحمن المستكفى بالله

ولى محمد بىن عبد الرحمن المذكور ولى ثمان وأربعون سنة وأشهر ؟ لأن مولده فى سنة ولى معمد بن عبد الرحمن ، أمه أم ولد اسمها حوراء ، وكان أبوه قد قتله ابن أبى عامر فى أول دولة هشام المؤيد ، لسعيه فى القيام وطلبه للأمر .

<sup>(</sup>۱) وهم من بطن بني عبد شمس.

وكان محمدبن عبد الرحمن هذا يلقب بالمستكفى بالله ، وكانت ولايته ستة أشهر وأيامًا ، وكان في غاية السخف وركاكة العقل وسوء التدبير ، وَزَرَ له رجل حائك يعرف بأحمد بن خالد ، هو كان المدبر لأمره والمدير لدولته ، فقل في دولة يُديرها حائك . . . !

ولم يزل كذلك إلى أن خلع وقُتل وزيره المذكور في داره: دخل عليه عوام أهل قرطبة نهاراً فتولوه بالحديد إلى أن برد، وخلعوا المستكفي بالله وأخرجوه عن قرطبة، بعد أن أقام ثلاثة أيام مسجونًا لا يصل إليه طعام ولا شراب، ثم نفوه - كما ذكرنا - فلحق بالثغور، ورجع الأمر إلى يحيى بن على الفاطمي(١).

وانتهى المستكفى المذكور من الثغر إلى قرية تعرف بـ «شمنت (٢) » بالقرب من مدينة سالم، ومعه أحد قواده ، وهـ و عبد الرحمن بن محمد ابن السليم ، من ولد سعيـ د بن المنذر القائد المشهور أيام عبد الرحمن الناصر ، فكره هذا القائد التادى معه ، فاستدعى المستكفى غَدَاء ه ، فعمد القائد إلى دجاجة فدهنها له بعُصارة نبت يقال له البيش (٣) ـ وهو كثير ببلاد الأندلس وخصـوصاً بتلك الجهة ـ فلها أكلها المستكفى مات مكانه ، فغسّله وكفنه وصلى عليه ودفنه ، فقيره هناك ، ولا عقب له (٤).

ثم أقام يحيى بن على الفاطمى في الولاية نافذ الأمر ، إلا أنه لم يدخل قرطبة ، وإنها كان مقيمًا بقرمونة كما قد قدمنا إلى أن قُتل في التاريخ الذي تقدم ذكره .

## ولاية هشام المعتدِّ بالله

<sup>(</sup>١) وهو المعتلى ابن حمود .

<sup>(</sup> Y ) وجاءت عبارة أخرى عند المقرى « وفرَّ المستكفى إلى ناحية الثغر ومات بفرة » .

<sup>(</sup>٣) وهو صاحب ابن زيدون الشاعر المعروف.

<sup>(</sup>٤) انظر: الحلة السيراء ١١٠/١.

ولما انقطعت دعوة يحيى بن على الفاطمى عن قرطبة فى التاريخ الذى ذكرناه ، أجمع رأى أهل قرطبة على رد الأمر إلى بنى أمية ، وكان عميدهم فى ذلك والذى تولى معظمه وسعى فى تمامه ، الوزير أبا الحزم جهور بن محمد بن جهور بن عبيد الله بن محمد بن الغمر بن يحيى بن عبد الغافر ابن أبى عبدة ، وقد كان ذهب كل من ينافس فى الرياسة ويخبُ فى الفتنة بقرطبة ، فراسل جهور من كان معه على رأيه من أهل الثغور والمتغلبين هنالك على الأمور ، وداخلهم فى هذا الأمر ، فاتفقوا بعد مدة طويلة على تقديم أبى بكر هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر ، وهو أخو المرتضى المذكور آنفا .

وكان هشام هذا مقيمًا بحصن يدعى «ألبُنْت » ، من الثغور ، عند أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن قاسم القائد المتغلب بها ، فبايعوه في شهر ربيع الأول سنة ٤١٨ ، وتلقب بالمعتدِّ بالله .

وكان مولده في سنة ٣٦٤ ، وكان أسن من أخيه المرتضى بأربعة أعوام ، وسنه يوم بُويع له أربع وخمسون سنة ، أمه أم ولد اسمها « عاتب » .

فبقى ينتقل فى الثغور ثلاثة أعوام لا يستقر بموضع ، ودارت هنالك فتن عظيمة بين الرؤساء المتغلبين واضطراب شديد ، إلى أن اتفق أمرهم واجتمع رأيهم على أن يسير إلى قرطبة قصبة الملك ، فسار إليها ودخلها فى الثامن من ذى الحجة سنة ٤٢٠ ، فلم يُقم بها إلا يسيراً حتى قامت عليه طائفة من الجند ، فخُلع ، وجرت أمور يطول شرحها ، من جملتها إخراج المعتد بالله هذا من قصره هو وحشمه ، والنساء حاسرات عن وجوههن ، حافية أقدامهن ، إلى أن أُدخلوا الجامع الأعظم على هيئة السبايا ، فأقاموا هنالك أياماً يُتعطف عليهم بالطعام والشراب ، إلى أن أُخرجوا عن قرطبة .

ولحق هشام ومن معه بالثغور بعد اعتقال بقرطبة ، فلم يزل يجول فى الثغور إلى أن لحق بابن هود المتغلب على مدينة لاردة وسرقسطة وأفراغة وطُرطوشة وما والى تلك الجهات ، فأقام عنده هشام إلى أن مات سنة ٤٢٧ ، ولا عقب له ، فهشام هذا آخر ملوك بنى أمية بالأندلس .

نسبه: هو هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصرى بن محمد بن عبد الله ابن محمد بن عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم .

وبخلعه انقطعت الدعوة لبنى أمية وذِكرُهم على المنابر بجميع أقطار الأندلس والعُدوة إلى الآن .

فهذا آخر ما انتهى إلينا من أخبار بني أمية بالأندلس على شرط التلخيص.

米米米

ذكر أخبار الأندلس بعد انتقال الدعوة الأموية عنها وعن ملكها من الملوك إلى وقتنا هذا، وهو سنة ٦٢١ ولما انقطعت دعوة بنى أمية كما ذكرنا بالأندلس ولم يبق من عقبهم من يصلُح للإمارة ولا من تليق به الرياسة ، استولى على تدبير مُلك قرطبة جهور بن محمد بن جهور ، ويكنى أبا الحزم ، وقد تقدم ذكر نسبه في ترجمة هشام المعتد .

وأبو الحسرم هذا قديم الرياسة شريف البيت ، كان آباؤه وزراء الدولة الحكوية والعامرية ، وهو موصوف بالدهاء وبُعد الغور وحصافة العقل وحسن التدبير ، ولم يدخل من دهائه في الفتن الكائنة قبل ذلك ، كان يتصاونُ عنها ويظهر النزاهة والتدين والعفاف ، فلما خلا له الجو وأصفر الفناء وأقفر النادي من الرؤساء وأمكنته الفرصة ، وثب عليها فتولى أمرها واصطنع بحمايتها .

ولم ينتقل إلى رتبة الإمارة ظاهرًا ، جرياً على ما قدمنا من إظهار سنن العفاف ، بل دبرها تدبيراً لم يُسبق إليه ، وذلك أنه جعل نفسه مُحسكا للموضع إلى أن يجيء من يتفق الناس على إمارته فيسلم إليه ذلك ، ورتب البوابين والحشم على تلك القصور على ما كانت عليه أيام الدولة ، ولم يتحول عن داره إليها ، وجعل ما يرتفع من الأموال السلطانية بأيدى رجال رتبهم للذلك وهو المشرف عليهم ، وصير أهل الأسواق جنداً له ، وجعل أرزاقهم رءوس أموال تكون بأيديهم مخصاة عليهم يأخذون ربحها ورءوس الأموال باقية محفوظة ، يُوخذون بها ويراعون في كل وقت كيف حفظهم لها ، وفرق السلاح عليهم وأمرهم بتفرقته في الدكاكين والبيوت ، حتى إذا دهمهم أمرٌ في ليلٍ أو نهار كان سلاح كل واحد معه حيث كان في بيته أو دكانه .

وكان أبو الحزم هذا يشهد الجنائز ويعود المرضى ، جاريًا على طريقة الصالحين ، وهو مع ذلك يدبر الأموال تدبير الملوك المتغلبين ، وكان آمنا وادعــــا وقرطبة في أيامـه حرماً يأمن فيه كل خائف .

واستمر أمره على ذلك إلى أن مات في غرة صفر سنة ٤٣٥ فكانت مدة تدبيره منذ استولى إلى أن مات أربع عشرة سنة وأشهراً.

ثم ولى ما كان يتولى من أمر قرطبة بعده ابنه أبو الوليد محمد بن جهور ، فجرى فى السياسة وحسن التدبير على سنن أبيه ، غير مخُل بشىء من ذلك ، إلى أن مات أبو الوليد المذكور فى سلخ شوال من سنة ٤٤٣ .

فغلب عليه بعد أمور جرت ، الأمير الملقب بالمأمون ابن ذى النون صاحب طُليطلة ، فدبرها مدة يسيرةً إلى أن مات .

وخلَّف فيها بعده من البربر رجلًا يُعرف بابن عكاشة ، أظن اسمه موسى ، فكان بها إلى أن غلبه عليها وأخرجه منها الأمير الظافر بحول الله أبوالقاسم محمد بن عباد على ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى .

فهذا آخر أخبار قرطبة وكونها داراً للملك .

وبعد غلبة المعتمد عليها صارت تبعًا لإشبيلية .

\*\*\*

# فصــل عن بنی حمود وطمع بنی عباد فی قرطبة

وأما أحوال الحسنيين ، فإنه لما قُتل يحيى بن على - كما ذكرنا للسبع خلون من المحرم سنة ٢٧٤ ــ رجع أبو جعفر أحمد بن موسى المعروف بابن بقنة ، ونجا الخادم الصقلبى ، وهما مدبرا دولة الحسنيين ، فأتيا مالقة وهى دار مملكتهم ، فخاطبا أخاه إدريس بن على ، وكان بسبتة ، وكان يملك معها طنجة ، واستدعياه ، فأتى مالقة وبايعاه بالخلافة على أن يجعل حسن بن يحيى المقتول مكانه بسبتة ، ولم يبايعا واحداً من ابنى يحيى ، وهما إدريس وحسن ، لصغرهما ، فأجابها إلى ذلك ، ونهض نجا مع حسن هذا إلى سبتة وطنجة ، وكان حسن أصغر ابنى يحيى ولكنه أسدُهما رأيا .

والتقت العساكر فها كان إلا أن تراءى الجمعان ، فولَّى عسكر ابن عباد منهزماً ، وأسلموا إسهاعيل ، فكان أول مقتول ، وحُمل رأسه إلى إدريس بن على الحسنى .

وقد كان إدريس استشعر بالهلاك، فنزل على مالقة إلى جبل بباشتر، وهو الذى قام فيه ابن حفصون المتقدم الذكر (١)، فتحصن به وهو مريض مُدنف، فلم يعش إلا يومين ومات، وترك من الولد يحيى، قُتل بعده، ومحمداً الملقب بالمهدى، وحسناً المتلقب بالسامى، وكان له ابن هو أكبر بنيه اسمه على، مات فى حياة أبيه، وترك ابنا اسمه عبد الله، أخرجه عمه (٢) ونفاه لما وَلَى.

وقد كان يحيى بن على المذكور قبلُ قد اعتقل ابنى عمه محمداً والحسن ابنى القاسم بن محود بالجزيرة ، وكان الموكل بها رجلاً من المغاربة يعرف بأبى الحجاج ، فحين وصل إليه خبر قتل يحيى ، جمع من كان فى الجزيرة من المغاربة والسودان ، وأخرج محمداً والحسن ، وقال : هذان سيداكم! فسارع أجمعهم إلى الطاعة لها ، لشدة ميل أبيها إلى السودان قدياً وإيثاره لهم ، وانفرد محمد بالأمر دون الحسن ، وملك الجزيرة ، إلا أنه لم يتسم بالخلافة ، وبقى معه أخوه الحسن مدة ، إلى أن حدث له رأى فى التنسك ، فلبس الصوف وتبرأ عن الدنيا ، وخرج إلى الحج مع أخته فاطمة بنت القاسم ، زوجة يحيى بن على المعتلى (٣).

فلما مات إدريس كما تقدم ، رام ابن بقنة أحمد بن موسى ضبط الأمر لولده يحيى بن إدريس المحروف بحيون ، ثم لم يجسر على ذلك الجسر التام ، وتحير وتردد .

ولما وصل خبر قتل إسماعيل بن عباد وموت إدريس بن على إلى نجا الخادم الصقلبي ،

<sup>(</sup>١) لا يوجد أي أخبار عن ابن حفصون.

<sup>(</sup> ۲ ) المقصو**د به يحيى** بن على بن حمود .

<sup>(</sup>٣) وردت في نضح الطيب رواية المقرى: « وكان محمد بن القاسم بن حمود لما اعتقل أبوه القاسم بهالقة سنة ٤٤، وفر من الاعتقال ولحق بالجزيرة الخضراء وملكها وتلقب بالمعتصم، إلى أن هلك سنة ٤٤، ثم ملكها بعده ابنه القاسم الواثق إلى أن هلك سنة ٤٥، » ولم يذكر المقرى شيئاً عن تنسُّك محمد بن القاسم ولبسه الصوف.

وكان بسبتة ، استخلف عليها من وثق به من الصقالبة ، وركب البحر هو وحسن بن يحيى إلى مالقة ، خارت قوى ابن بقنة وهرب إلى حصن كمارش ، على ثمانية عشر ميلاً من مالقة .

ودخل حسن ونجا مالقة ، واجتمع إليهما من بها من البربر ، فبايعوا حسن بن يحيى بالخلافة ، وتسمى المستعلى ، ثم خاطب ابن بقنة وأمّنه ، فلما رجع إليه قبض عليه وقتله ، وقتل ابن عمه يحيى بن إدريس .

ورجع نجا إلى سبتة وطنجة ، وترك مع الحسن رجلاً كان من التجار يعرف بالسطيفي ، كان نجا كثير الثقة به ، فبقى الأمر كذلك نحواً من عامين .

وكان الحسن بن يحيى متزوجًا بابنة عمه إدريس ، فقيل : إنها سمته أسفاً على أخيها ، فلم احتاط السطيفي على الأمر ، واعتقل إدريس بن يحيى وكتب إلى نجا بالخبر .

وكان للحسن ابن صغير عند نجا، فقيل إنه اغتاله أيضاً فقتله ، فالله أعلم ولم يُعقب حسن بن يحيى ، فاستخلف نجا على سبتة وطنجة من وثق به من الصقالبة عند وصول الخبر إليه ، وركب البحر إلى مالقة ، فلما وصل إليها زاد فى الاحتياط على إدريس بن يحيى ، وأكد اعتقاله ، وعزم على محو أمر الحسنيين جملة ، وأن يضبط تلك البلاد لنفسه ، فدعا البربر الدين كانوا جند البلد، وكشف الأمر إليهم علانية ، ووعدهم بالإحسان ، فلم يجدوا المنين كانوا جند البلد، وكشف الأمر إليهم أنفسهم باطناً ، ثم جمع عسكره لساعدته بدًّا ، فوافقوه فى الظاهر ، وعظم ذلك فى أنفسهم باطناً ، ثم جمع عسكره ونهض إلى الجزيرة ليستأصل محمد بن القاسم ، فحاربه أياما ، ثم أحس بفتور نيات الذين معه ، فرأى أن يرجع إلى مالقة ، فاذا حصل فيها نفى من يخاف غائلته منهم واستصلح سائرهم ، واستدعى الصقالبة من حيثها أمكنه ليقوى بهم على غيرهم ، وأحس البربر بهذا منه ، فاغتالوه فى الطريق من قبل أن يصل إلى مالقة ، فقتل وهو على دابته فى مضيق صار فيه ، وقد تقدمه إليه الذى أراد الفتك به ، وفر من كان معه من الصقالبة مضيق صار فيه ، وقد تقدمه إليه الذى أراد الفتك به ، وفر من كان معه من الصقالبة

بأنفسهم ، ثم تقدم فارسان من الذين غدروا به يركضان حتى وردا مالقة ، فدخلا وهما يقولان : البشرى البشرى ، فلما وصلا إلى السطيفى ، وضعا سيفيهما عليه فقتلاه .

ثم وافي العسكر فاستخرجوا إدريس بن يحيى من حبسه ، فقدموه وبايعوه بالخلافة ، وتسمى بالعالى ، فظ هرت منه أمور متناقضة ، منها أنه كان أرحم الناس قلباً ، كثير الصدقات : يتصدق كل يوم بخمسائة ، ورد كل مطرود عن وطنه إليه ، ورد عليهم ضياعهم وأملاكهم ، ولم يسمع بغياً في أحد من الرعية ، وكان أديب اللقاء ، حسن المجلس ، يقول من الشعر الأبيات الحسان(١) ، ومع هذا فكان لا يصحبُ ولا يؤثر إلا كل ساقط رذّل ، ولا يحجُب حُرمه عنهم ، وكل من طلب منه حصناً من حصون بلاده عمن يجاوره من صنهاجة أو بنى يفرن أعطاه إياه ، وكتب إليه أمير صنهاجة أن يسلم إليه وزيره ومدبرأمره وصاحب أبيه وجده : موسى بن عفان السبتى ، فلما أخبره أن الصنهاجى كتب إليه يظلبه منه وأنه لابد من تسليمه إليه ، قال له موسى بن عفان : افعل ما تؤمر ، ستجدنى إلى شاء الله من الصابرين ! فبعث به إلى الصنهاجى فقتله .

وكان قد اعتقل ابنى عمه محمداً وحسناً ابنى إدريس بن على فى حصن إيرش ، فلما رأى ثقته الذى فى الحصن اضطراب آرائه ، خالف عليه وقدم ابن عمه محمد بن إدريس ، فلما بلغ ذلك السودان المرتبين فى قصبة مالقة ، نادوا بدعوة ابن عمه محمد بن إدريس ، وراسلوه بالمجىء إليهم وامتنعوا بالقصبة .

واجتمع العامة إلى إدريس بن يحيى ، واستأذنوه فى حرب القصبة والدفاع عنه ، ولو أذن لهم ما ثبت السودان فُواق ناقة (٢) ، فأبى فقال لهم : الزموا منازلكم ودعونى ، فتفرقوا عنه .

<sup>(</sup>١) من شعراء الذخيرة .

<sup>(</sup>٢) تعبيراً عن السرعة .

وجاء ابن عمه ، فسُلم عليه ، وبويع بالخلافة ، وتسمى بالمهدى ، وولى أخاه عهده ، وسماه السامى ، واعتقل ابن عمه إدريس بن يحيى في الحصن الذي كان معتقلا فيه(١).

وظهرت من محمد بن إدريس هذا شهامة وجرأة شديدة هابه بها جميع البربر وأشفقوا منه وأرسلوا المرتب في الحصن الذي فيه إدريس بن يحيى هذا واستهالوه ، فأجابهم وقام بدعوة إدريس .

وقد كان إدريس أول ولايته بعد قتل نجاركما تقدم قد ولى سبتة وطنجة رجلين من برغواطة ، قبيلةٍ من قبائل البربر ، من عبيد أبيه ، اسم أحدهما رزق الله ، والآخر سكات ، فلما خُلع إدريس ، كما تقدم ، بقيا حافظين لمكانيهما .

فلما قام \_ كما ذكرنا \_ بدعوة صاحب حصن إيرشُ ، لم يُظهر محمد مبالاة بذلك ، بل ثبت ثباتاً شديدًا ، وكانت والدته تشجعه وتقوى متنه وتُشرف على الحرب بنفسها فتُحسن إلى من أبلى ، فلما رأى البربر شدة عزمه وثباته ، فَتَّ ذلك فى أعضادهم وتخلوا عن إدريس ابن يحيى ، ورأوا أن يبعثوا به إلى سبتة وطنجة ، إلى البرغواطين اللذين ذكرنا ، وقد كان إدريس جعل ابنه عندهما فى حضانتهما ، فلما وصل إليهما أظهرا تعظيمه ومخاطبته بالخلافة ، إلا أنهما حجباه حجابًا شديداً ولم يدعا أحداً من الناس يصل إليه ، فتلطف قوم من أكابر البربر حتى وصلوا إليه ، وقالوا له : إن هذين العبدين قد غلبا عليك ، وحالا بينك وبين أمرك ، فأذن لنا نكفكهما ؛ فأبى ، ثم أخبرهما بذلك ، فنفيا أولئك القوم ، وأخرجا إدريس بن يحيى وبعثا به إلى الأندلس ، وتمسكا بولده لصغره ، إلا أنهما فى كل ذلك يخطبان لإدريس بالخلافة .

ثم إن محمد بن إدريس أنكر من أخيه الملقب بالسامى أمراً ، فنفاه إلى العُدوة ، فصار في جبال غمارة ، وهي بلاد تنقاد لهؤلاء الحسنيين ، وأهلها يعظمونهم تعظيماً مفرطاً .

<sup>(</sup>١) خرج من الحكم سنة ٤٣٨ هـ ومات سنة ٤٤٧ هـ .

ثم إن البرابرة خاطبوا محمد بن القاسم (١) الكائن بالجزيرة الخضراء ، واجتمعوا إليه ووعدوه بالنصر، فاستفزه الطمع وخرج إليهم ، فبايعوه بالخلافة ، وَتَسَمَّى بالمهدى ، وصار الأمر في غاية الأخلوقة (٢) والفضيحة : أربعة كلهم يتسمى بأمير المؤمنين ، في رقعة من الأرض مقدارها ثلاثون فرسخاً في مثلها .

فأقاموا معه أيامًا ثم افترقوا عنه إلى بلادهم ، ورجع محمد (٣) خاسئاً إلى الجزيرة ومات لأيام ، فقيل : إنه مات غمّاً ، وترك نحوًا من ثمانية ذكور .

فتولى أمر الجزيرة بعده ابنه القاسم بن محمد بن القاسم ، إلا أنه لم يَتَسَمَّ بالخلافة . وبقى محمد بن إدريس [ المهدى ] بمالقة إلى أن مات سنة ٤٤٥ (٤) .

وكان إدريس بن يحيى المعروف بالعالى (٥) عند بنى يفرن بتاكرونة ، فلم توفى محمد بن إدريس بن يحيى [ المهدى ] ردت ، العامة إدريس العالى إلى مالقة واستولى عليها ، وهو آخر من ملكها من الحسنيين (٦) .

فلما مات (٧) أجمع البربر على رأيهم في نفى الحسنيين عن الأندلس إلى العدوة والاستبداد بضبط ما كانوا يملكونه من البلاد ، ففعلوا ذلك وتم لهم وما أراد وما منه .

كانت الجزيرة الخضراء وما والاها من القرى إلى تاكرونة ، ومالقة وما ومالاها أيضاً إلى

<sup>(</sup>١) أبوه القاسم بن حمود الذي ولى الخلافة قبل ابن أخيه يحيى المعتلى وتلقب بالمأمون ، وكان محمد هذا مقيمًا بالجزيرة منذ خروجه من إشبيلية ودورة الدائرة على أبيه . انظر ص ٥٠ - ٥٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) كذا بالأصل ، ويظن دوزي أنها محرفة عن « الأضحوكة » ولا داعي لهذا الظن .

<sup>(</sup>٣) يعني محمد بن القاسم .

<sup>(</sup>٤) في نفح الطيب أن وفاته كانت سنة ٤٤٤.

<sup>(</sup>٥) هو ممدوح أبي زيد الأشبوني السابق ذكره .

<sup>(</sup>٢) يروى المقرى أن إدريس بن يحيى العالى لم يكن آخر أمرائهم ، فقد بويع من بعده ولده محمد بن إدريس ولقب بالمستعلى ، ثم سار إليه باديس بن حيوس سنة ٤٤٩ فتغلب على مالقة وسار محمد المستعلى هذا إلى ألمرية مخلوعاً ، ثم استدعاه أهل المغرب إلى مليلة وبايعوه سنة ٤٥٦ فظل إلى أن مات سنة ٤٦٠ . .

 <sup>(</sup>٧) كانت وفاته سنة ٤٤ هـ .

حصن منكب وغرناطة وأعمالها ، فى ملك البربر ، وملكوا مع ذلك بعض أعمال إشبيلية ، كحصن أشونة ، وقرمونة ، وشَلَّبر : ولم يزالوا كذلك إلى أن أخرج من أيديهم ما كانوا يملكونه من أعمال إشبيلية المتعضد بالله أبو عمرو عباد بن محمد بن إسماعيل بن عباد اللخمى ، ثم أتم ابنه أبو القاسم المعتمد على الله ما ابتدأه أبوه من ذلك .

وهذا آخر أخبار الحسنيين وما يتعلق بهما ، حسبها أورده أبو عبد الله محمد بن أبى نصر الحميدى ، عليه عوّلت في أكثر ذلك ، ومن كتابه نقلت ، خلا مواضع تبينت غلطه فيها أصلحتُها جهد ما أقدر .

وعلى الله قصد السبيل ، وهو المسئول في الهداية قولاً وعملاً .

张米米

#### فصل

# يتضمن ذكر أحوال الأندلس بعد انقطاع الدولة الأموية عنها على الإجمال لا على التفصيل

وأما حال سائر الأندلس بعد اختلال دعوة بنى أمية ، فإن أهلها تفرقوا فرقًا ، وتغلب على كل جهة منها متغلب ، وضبط كل متغلب منهم ما تغلب عليه ، وتقسموا ألقاب الخلافة ، فمنهم من تسمى بالمعتضد ، وبعضهم تسمى بالمأمون ، وآخر تسمى بالمستعين ، والمقتدر ، والمعتصم ، والمعتمد ، والموفق ، والمتوكل ، إلى غير ذلك من الألقاب الخلافية ، وفي ذلك يقول أبو على الحسن بن رشيق .

سماع مُقتدرٍ فيها ومعتضدٍ كالهر يحكى انتفاضا صولة الأسد!

مما يرهددنى فى أرض أندلس القاب مملكة فى غير موضعها

وأنا ذاكر \_ إن شاء الله \_ في هذا الفصل أسهاء هم والجهات التي تغلبوا عليها ، على نحو ما شرطتُ من الإجمال ، إذ لكل منهم أخبار وسِير ووقائع لو بسطت القول فيها خرج هذا التصنيف عن حد التلخيص إلى حيز الإسهاب ، وأيضاً فالذي منعني من استيفاء أخبارهم أو أخبار أكثرهم ، قلةُ ما صحبني من الكتب ، واختلالُ معظم محفوظاتي .

### [ملوك الطوائف]

فأولهم في الربع الشرقي (١) ، رجل اسمه سليهان بن هود ، تلقب بالمؤتمن ، وتلقب ابنه بالمقتدر ، وتلقب ابنه بالمستعين (٢) .

كان بنو هود هؤلاء يملكون من مدن هذه الجهة الشرقية (٣): طُرطُوشة (٤) وأعمالها ، وسرقسطة (٥) وأعمالها ، وأفراغة ، ولاردة ، وقلعة أيوب (٦).

(١) تقع البلاد الآتي ذكرها في الشرق الشهالي لا في الجنوب.

(٢) كذا بالأصل ، وفي غيره من الراجع أن سليان بن هود هذا تلقب بالمستعين، وابنه بالمقتدر ، وابنه بالمؤتمن ، وهو أبو أيوب سليان بن محمد بن هود بن عبد الله بن موسى ، مولى أبى حذيفة الجذامى ، وجدهم هود هو الداخل إلى الأندلس .

(٣) في الأصل : الجنوبية .

(٤) مدينة جليلة على نهر أبرة ، اسمها الرومانى درتوزه ( Dertosa ) استولى عليها العرب فى بداية الفتح ، ثم عاد الأسبان فملكوها ، فاسترجعها عبد الرحمن بن الحكم فى عهد أبيه الحكم بن هشام الربضى ، ولوجودها فى طرف بلاد المسلمين كان الخلفاء يجعلونها منفى لمن يرون إبعاده من أهل الفتنة ، ولما انحلت وحدة الدولة ونجم ملوك الطوائف ، صارت طرطوشة إمارة مستقلة يحكمها مولى من موالى بنى عامر اسمه نبيل الصقلبى ، ويحكم معها بلنسية ، وفى سنة ٢٥١ ثارت طرطوشة بأميرها هذا الصقلبى ، فلجأ إلى المقتدر ابن هود صاحب سرقسطة ، ودخلت طرطوشة منذ ذلك اليوم فى طاعة بنى هود .

ثم كان استيلاء النصارى عليها في منتصف شعبان سنة ٥٤٣ ، وكان الذي استولى عليها هو ريموند بيرانجة صاحب برشلونة ، بمساعدة فرسان الهيكل الصليبيين وأساطيل بيزة وجنوة ، كما استولى في السنة نفسها على أفراغة ولاردة ، وتقع أفراغة ولاردة مما يلى بطرطوسة نحو الشمال على ساحل بحر الروم .

( ٥ ) مدينة كبيرة على نهر أبرة ، ترتفع عن البحر نحو ١٨٤ مترًا ، تحدق بها البساتين ، فتحها العرب سنة ٩٤ واتخذوها قاعدة من قواعدهم في الأندلس ، وكان صاحب الأمر فيها لعهد بني مروان أمير من بني قصى ، وهي أسرة إسبانية دانت بالإسلام وكان منها أمراء وقواد في جيش الدولة .

ثم توارثها بعد محمد بن لب آخر أمراء بني قصى الإسباني الأصل ، أمراء من بني تجيب ، وبنو تجيب : أسرة عربية كانت تقيم بسرقسطة منذ أول الفتح .

فلما كانت أيام الفتنة ، وثب أبو أيوب سليمان بن محمد بن هود عامل لاردة على سرقسطة ، فاستخلصها لنفسه من بنى تجيب ، وجعلها حاضرة ملكه ، وتسمى أبو أيوب هذا بالمستعين ، وهذا مبدأ دولة بنى هود ، وتوفى المستعين في سنة ٤٣٨ ، فخلفه ابنه أحمد المقتدر سيف الدولة إلى سنة ٤٧٨ ، وتسلسل الملك في بنى هود إلى أن استولى النصارى على سرقسطة سنة ٥١٢ .

( ٦ ) مدينة من أعمال سرقسطة ، بالقرب من مدينة لبلة ، بنى قلعتها أيوب بن حبيب اللخمى ابن أخت موسى بن نصير الفاتح ، وإليه تنسب ، وكان سقوطها في يد الإسبان أوائل القرن السادس .

هذا اليوم كلها بأيدى الفرنجة ، يملكها صاحب برشلونة ، لعنه الله ، وهى البلاد التي تسمى أَرغن ، حدهذا الاسم آخر مملكة البرشنوني مما يلى بلاد إفرنسة

#### \*\*\*

[ ويجاور بنى هود همؤلاء رجل آخر اسمه عبد الملك بن عبد العريز يكنى أبا مروان ، قديم الرياسة ، هو أحق ملوك الأندلس بالتقدُّم لشرف بيته ولا أعلم له لقبا ، كان يملك بلنسية وأعمالها(١)] .

#### \*\*\*

وكان يلى الثغرر رجل آخر يقال له : أبو مروان بن رزين ، كان يملك إلى أول أعال طليطلة .

#### \*\*\*

وكان الذى يملك طليطلة وأعمالها: الأمير أبو الحسن يحيى بن إسماعيل بن عبد الرحمن ابن إسماعيل بن عامر بن مطرف بن موسى بن ذى النون .

وأبو الحسن هذا أقدم ملوك الأندلس رياسة وأشرفهم بيتاً وأحقهم بالتقدم ، تلقب بالمأمون ، كان أبوه إسماعيل هو الذي تغلب على طليطلة من قبل واستبد بملكها أول الفتنة

ولم يزل أبوالحسن هذا يملك طليطلة وأعمالها كها ذكرنا ، إلى أن أخرجه عنها الأدفنش لعنه الله (٢) ، استولى عليها النصارى في شهور سنة ٤٧٨ (٣) ، فهى قاعدة ملك النصارى إلى وقتنا هذا .

\*\*\*

<sup>(</sup>١) إضافة من البيان في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري.

<sup>(</sup>٢) وهو ملك ألفونس السادس صاحب قشتالة .

<sup>(</sup>٣) وردت في الأصل سنة ٣٧٦.

وكان يملك قرطبة وأعمالها إلى أول الثغر : جَهَ ور بن محمد بن جهور المتقدم ذكره ونسبه (١) إلى أن غلبه عليها صاحب طليطلة إسماعيل بن ذى النون والد أبى الحسن المذكور آنفا .

وكان يملك إشبيلية وأعمالها القاضى أبو القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد اللخمى (٢) ، تغلب عليها بعد أن أخرج عنها القاسم بن حمود وابنيه محمداً والحسن على ما سيأتي الإيماء إليه ـ إن شاء الله عز وجل .

#### 봤쌇쌇

كان يملك مالقة والجزيرة وغرناطة وما والى ذلك : البربر بنو برزال الصنهاجيون على ما قدمناه .

وتغلب على ألمرية وأعمالها زهير العامرى الخادم ، ثم ملكها بعده خيران العامرى أيضا الخادم ، ثم تغلب عليها بعدهما أبو يحيى محمد بن معن بن صهادح المتلقب بالمعتصم ، فلم يزل فيها إلى أن أخرجه عنها يوسف بن تاشفين اللمتونى في شهور سنة ٤٨٤ .

#### 杂杂杂

وكان يملك دانية وأعمالها مجاهد العامرى ، أصله رومسى مولى لأبى عامر محمد بن أبى عامر ، ثم ملكها بعده ابنه على بن مجاهد وتلقب بالموفق ، لا أعلم فى المتغلبين على جهات الأندلس أصونَ منه نفسًا ولا أطهر عرضًا ولا أنقى ساحة ، كان لا يشرب الخمر ولا يقرب من يشربها ، وكان مؤثراً للعلوم الشرعية مكرمًا لأهلها ، تسوفى قبل فتنة المرابطين بيسير ، لا أتحقق [ من ] تاريخ وفاته (٣) .

非米米

<sup>(</sup>١) انظر: البيان ٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: البيان ٥١.

<sup>(</sup>٣) ظل على بن مجاهد يلي أمر دانية حتى غلبه عليها المقتدر صاحب سرقسطة ٤٦٨ هـ.

وكان يملك الثغر الذى من الجهة المغربية (١) من الأندلس وبعض المدن المجاورة للبحر الأعظم: ابن الأفطس المتلقب بالمظفر، ذهب عنى اسمه (٢)، ثم كان له ابن اسمه عمر، يكنى أب محمد، تلقب بالمتوكل على الله، كان يملك بطليوس وأعمالها، ويابرة، وشنترين، والأشبونة.

كان المظفر هذا أحرص الناس على جمع علوم الأدب خاصة من النحو والشعر ونوادر الأخبار وعيون التاريخ ، انتخب مما اجتمع له من ذلك كتاباً كبيراً ترجمه باسمه ، على نحو الاختيارات للروحى ، وعيون الأخبار لأبى محمد ابن قتيبة ، جاء هذا الكتاب في نحو من عشرة أجزاء ضخمة وقفت على أكثره ، ترجمه « المظفرى » .

وكان لابنه المتوكل قدم راسخة في صناعة النظم والنثر ، مع شجاعة مفرطة وفروسية تامة ، وكان لا يُغب الغزو ولا يشغله عنه شيء ، واتصلت مملكته إلى أن قتله المرابطون أصحاب يوسف بن تاشفين ، وقتله لو ولديه الفضل والعباس صبراً : ضربوا أعناقهم في غرة سنة ٤٨٥ .

وكانت أيام بنى المظفر بمغرب الأندلس أعياداً ومواسم ، وكانوا ملجاً لأهل الآداب ، خلدت فيهم ولهم قصائد شادت مآثرهم وأبقت على غابر الدهر حميد ذكرهم ، وفيهم يقول الوزير الكاتب الأبرع ذو الوزارتين أبو محمد عبد المجيد بن عبدون ، من أهل مدينة يابرة ، قصيدته الغيراء ، لا بل عقيلته العداراء ، التى أزرت على الشعر ، وزادت على السحر ، وفعلت في الألباب فعل الخمر ، فجلّت عن أن تسامى ، وأنفت من أن تضاهى ، فقلّ لها النظير ، وكثر إليها المشير ، وتساوى فى تفضيلها وتقديمها باقل وجرير ، فلله هى من عقيلة خدر قربت بسهولتها حتى أطمعت ، وبعُدت حتى عزّت فامتنعت ، أوردتها فى هذا المصنف و إن كان فيها طول مخرج عن الحد الذى رسمته ، مُخل بالتلخيص الذى شرطته : لصحة مبانيها ، ورشاقة ألفاظها وجودة معانيها ، سلك فيها أبو محمد رحمه الله على عيشت إليها ، وورد شرعة لم يُزاحم عليها ، فذلك قل مثلها لا بل عُدم ، وعز نظيرها فيا تُوهمً مَ ولا عُلم ، وهى :

<sup>(</sup>١) وردت في المطبوع الشمالية .

السدهسر يفجع بعد العين بالأشر أنهاك أنهاك لا آئسوك مسوعظة فالسدهسر حسرب وإن أبدى مسالمة ولا هُسوادة بين السرأس تأخسده فلا تغسرنك من دنياك نومتها ما لليالى أقال الله عثسرتنا فى كل حين لها فى كل جسارحية تشر بسالشىء لكن كى تُغسر بسه كم دولة وليت بالنصر خندمتها هسوت بسداراً وفلت غسرب قساتله واسترجعت من بنى ساسان ما وهبت

فما البكاء على الأشباح والصور عن نومة بين ناب الليث والظفر والبيض والسود مثل البيض والسمر والبيض والسمر يحد الضراب وبين الصارم التذكر فما صناعة عينيها سوى السهر من الليالى وخانتها يد الغبر من الليالى وخانتها يد الغبر مناليم ثار إلى الجانى من السرهم لمثبق منها وسل ذكراك من خبر (١) لم ثبق منها وسل ذكراك من خبر (١) وكان عضبا على الأملاك ذا أثر (٢) ولم تدع لبنى يونان من أثر (٣)

<sup>(</sup>١) الضمير هنا أيضًا يعود على الليالى . والمعنى : كم دولة هيأت لها الليالى أسباب النصر والتأييد ، ثم كرَّت عليها فسلبتها كل ما منحت ولم تُبْق لها خبراً .

<sup>(</sup>٢) دارا: ملك من ملوك الفرس ، قالوا: إنه لبث في الملك ثلاثين سنة ، ثم قتله الإسكندر، والفل: الكسر ، والغرب: الحد، والعضب: السيف ، والأملاك: حمع ملك ، والأثر ضم الهمزة ، والثاء: فرند السيف ، والمعنى: أن الليالي سقطت بدارا عن عرشه ، وكان على أعدائه من الملوك سيفاً قاطعا ، ثم لم تبق على قاتله فحطمت سيفه وجرعته منيته . وقد تغلب الإسكندر على سائر ملوك عهده ، وبسط سلطانه على أكثر المعمور ، ومات وله من العمر بضع وثلاثون سنة!

<sup>(</sup>٣) بنو ساسان : الأكاسرة من ملوك فارس ، حكموها بعد ملوك الطوائف إلى عهد الفتح العربي ، وكانت مدة حكمهم أربعة قرون ونصف قرن .

عادٍ وجرهُم منها ناقِضُ المر(۱)
ولا أجارت ذوى الغايات من مُضر(٢)
فما التقى رائحٌ منهم بمُبتك مهله مُهله سلًا بين سمع الأرضِ والبصرِ ولا ثنت أسداً عن ربها حُجُر على النهر عبساً، وغصت بنى بدرٍ على النهر يحد ابنه أحمر العينين والشعر بير بير فلم يحرِ بير فلم يحرِ بير فلم يحرِ فلم يحرِ عنه سوى الفرس جمع الترك والخزر ذي حاجبِ عنه سعداً في ابنة الغير

والحقت أخته اطسماً، وعداد على وما أقالت ذوى الهيئات من يمنٍ ومرقت سبا في كل قاصية وانفدت في كليب حُكمها ورمت ولم تُصردً على الضليل صحته ودوَّخت آل نُبيان وإخدوتهُم والحقت بعدي بالعراق على وأهلكت إبرويزاً بابنه ورمت وبلغتُ يرد جُرد الصين واخترلت ولم تصرد مدواضى رستم وقنا

<sup>(</sup>۱) طسم ، وأختها جديس : من قبائل العرب البائدة ، كان موطنها باليهامة ، ولها خبر مشهور في تاريخ الجاهلية ، فقد كان ملك القبيلتين رجلاً من طسم اسمه عملوق ، وكان غشومًا ظالماً منقاداً لشهواته ، مجترئاً على حرمات الناس ، وكانت جديس تلقى من شره مالا طاقة لأحد به ، فأجمعت أمرها بتدبير امسرأة منها اسمها عفيرة على الفتك به ، فكان من ذلك إبادة طسم وجديس . و «عاد » التي ورد ذكرها في البيت : هي التي عناها الله سبحانه بقوله : ﴿ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصم عاتية ﴾ .

<sup>«</sup> وأما جرهم » فقبيلة من بنى يعرب بن قحطان ، هاجرت من اليمن إلى الحجاز انتجاعا للرزق ، وأصهر إليهم إساعيل بن إبراهيم ، عليها السلام ، وقد كثر عديدهم فى الحجاز حتى صاروا ذوى قوة وسلطان ، ثم بغوا وضلوا فأبادهم الله وأذهب ريحهم . والمرر بكسر الميم : جمع مرة ، وهى القوة وشدة الخلق ، وناقض المرر : هو الدهر ، لأنه لا يدع ذا قوة على قوته!

<sup>(</sup> ٢ ) كانت الرياسة والملك وترف الحضارة في اليمن ، وكان المضريون من أهل الشهال أصحاب مثل وغايات وأهداف بعيدة ، ولأمر ما كان محمد بن عبد الله صلوات الله عليه مضريًا ، ولكن الليالي لم تبق على أحد من هؤلاء ولا من أولئك!

قليبُ بــدر بمن فيــه إلى سقــر من غيلسة حمزة الظسلام للجسزر وألصقت طلحة الفياض بالعفر إلى السنزبير ولم تستحى من عمسر ولم تــزودهُ إلا الضيح في الغُمُـر وأمكنت من حُسين راحتى شَمِـــر سمس فدت عليا بمن شاء ت من البشر أتت بمعضلية الألباب والفكسر وبعضنا ساكتٌ لم يسؤت من حصر يبــؤ بشسْع لــه قد طـاح أو ظفُـر ولم تسرد السردى عنسه قنساز فسر كانت بها مهجاة المختار في وزر راعت عياذته بالبيت والحجر واستوسقت لأبى الندبان ذي البضر ليس اللطيمُ لها عمـــرو بمنتصر عليسه وجداً قلسوب الآى والسور تُبقَ الخلافــة بين الكأس والـوتــر وأحمر قطرته نفحية القطر عن رأس مروان أو أشياعه الفُجُر

يــوم القليب بنُــو بــدر فنــوا وسعى ومنزقت جعفرا بسالبيض واختلست وأشرفت بخبيب فسوق فسسارعسة وخضبت شيب عثمان دمياً وخطت ولا رعت لأبى اليقظان صحبته وأجررت سيف أشقاها أبا حسن وليتها إذ فدت عمراً بخارجة وفي ابن هندد وفي ابن المصطفى حسن فبعضنا قائل ما اغتاله أحدً وأردت ابن زيـــاد بــالحسين فلم وعممت بالظبى فودى أبى أنس وأنسزلت مُصعباً من رأس شاهقية ولم تـراقب مكسان ابن السربر ولا وأعملت في لطيم الجنِّ حيلتهــــا ولم تسدع لأبى السذِّبَّان قاضبه وأحرقت شلو زيد بعد ما احترقت وأظفرت بالوليد بن اليريد ولم حبابةٌ حَبُّ رمانِ أتيح لها ولم تعد قضب السفاح نسائيــةً

وأسبلت دمع السروح الأمين على وأشرقت جعف را والفضل ينظرو وأخفرت في الأمين العهد، وانتدبت وما وفت بعه ود المستعين ولا وأوثقت في عسراها كل معتمد وروّعت كل مأم وروّعت كل مأم وأعشر وما وأعشرت آل عباد لعام لهم

دم بفخ لآلِ المصطفى هَـــدر والشيخُ يحيى بريق الصارم الذكر لجعفر بابنه والأعبُد والغُدر بما تأكـد للمعتـز من مـرر وأشرقتُ بقـداهـا كل مُقتـدر وأسلمت كل منصـور ومنتصر بذيل [ زَبًاءَ ] ولم تنفر من الـذُعر

非非特

مراحلٌ، والصورى منها على سفر بمثله ليلة ف غابر العُمُر من لكر النه ليلة ف غابر العُمُر من لكر الفراف أسنتها بالعى والحصر فاعجب لذاك وما منها سوى الذكر من للسماحة أو للنفع والضرر أو قمع حادثة تعياعلى القدر وحسرة الدين والدنيا على عُمر تعيارى إليهم سماحاً لا إلى المطر وأخبر ولو عززا في الحوت بالقمر وكل ما طار من نسر ولم يطر

بنى المظفر والأيام الانترات والمحملة المنطقا ليومكم يوما ولاحملة من السلامية أو السلاعة أو من المظبى وعبوالى الخط قد عُقدت وطوقت بالمنايا السود بيضهم من لليراعية أو من للبراعية أو من للبراعية أو دفع كراتية أو ردع آزفية ويب السماح وويب الباس لو سلما سقت ثرى الفضل والعباس هامية شيلاثة ما ارتقى النسران حيث رقوا ثلاثة ما ارتقى النسران حيث رقوا

عنى ، مضى الدهر لم يربع ولم يُص حتى التمتع بــالآصــال والبُكــر قُلوبنا وعُيون الأنجم السزهر على دعسائم من عسن ومن ظفسس فلم يـــرد أحــد منهــا على كــدر عنها استطارت بمن فيها ولم تقس هــذى الخليقـــة يــاللـــه في ســدر منسه بأحسلام عساد في خطى الحضر منهم باسد سراة في الصوغي وصُبُر ولم يكن ليلها يُفضى إلى سحسر وأخفيت السن الآثـــان والسير ولم يكن وردها يسدعو إلى صدر سللأم مسرتقب للأجسر منتظسر والـــدهـــر ذو عُقبِ شتى وذو غُيرٍ على الحسان حصى الياقوت والحرر شُقَـاشِقاً هـدرت في البـدوِ والحضر من المسامع ما لم يُقض من وطر

ثلاثية كذوات السدهس منهذناوا ومـــر من كل شيء فيــه أطيبــه أين الجلال الدي غضت مهابته أين الإياء الذي أرسوا قواعده أين السوفساء الذي أصفسوا شرائعه كانوا رواسي أرض الله ، منذ مضوا كانوا مصابيحها فمذ خبوا عثرت كانوا شجى البدهر فاستهوتهم خُدع ويلم من طلوب الثار مدركسه من في ولا من بهم إن أظلمت نسوب مسن لى ولا مسن بهم إن عُطلست سنسن من لى ولا من بهم إن أطبقت محنّ على الفضيائل إلا الصيرَ بعيدهم يسرجسو عسى ولسه في أختهسا أملّ قرطت آذان من فيها بفاضحة سيارة ف أقاصى الأرض قاطعة مُطاعبة الأمر في الألباب قاضية

米米米

وكان أبو محمد هذا(۱) يكتب للمتوكل على الله ، ونمت حاله معه ، وهو أحد كُتاب المغرب ، وممن جمع منهم فضيلتى الكتابة والشعر ، على أنه مُقل من النظم ، ولم يثبت له منه إلا يسير بالنسبة إلى غزارة آدابه ونباهة قدره ، وسيمر من مختار رسائله فى موضعه من هذا الكتاب ما يدل على ما وصفناه به .

حكى عن نفسه \_ رحمه الله \_ أنه كان بين يدى مؤدبه ، وسنه إذ ذاك ثلاث عشرة سنة ، فعن للمؤدب أن قال :

## \* الشعرُ خُطةُ خُسفِ \*

وجعل يردد هذا القول. قال الوزير أبو محمد \_ رحمه الله: فكتبت في لوحي مجيزاً له:

#### \* لكـل طالب عُرف \*

ثم خطر لي بيت ثان وهو:

# للشيخ عيب ته عيب وللفتى ظرف ظروف

قال: فنظر إلى المؤدب وقال: ياعبد المجيد، ما الذى تكتب؟ فأريته اللوح فلما رآه لطمنى وعرّك أذنى وقال: لا تشتغل بهذا! وكتب البيتين عنده.

ومن غزارة حفظه \_ رحمه الله \_ ما حدّث الوزير الأجلُّ أبو بكر محمد ابن الوزير أبى مروان عبد الملك بن أبى العلاء زهر بن عبد الملك بن زهر \_ وكان أبو بكر هذا قد مات عن سن عالية ، نيف على الثمانين \_ قال :

« بينا أنا قاعد في دهليز دارنا وعندى رجل ناسخ أمرته أن يكتب لى كتاب الأغانى ، فجاء الناسخ بالكراريس التي كتبها ، فقلت له : أين الأصل الذي كتبت منه لأقابل معك

<sup>(</sup>١) المقصود به ابن عبدون .

به قال: ما أتيت به معى ، فبينها أنا معه فى ذلك إذ دخل الدهليز علينا رجل بلّه أهيئة ، عليه ثياب غليظة أكثرها صوف ، وعلى رأسه عهامة قد لاثها من غير إتقان لها ، فحسبته لما رأيته من بعض أهـــل البادية ، فسلم وقعد وقال لى : يابنى ، استأذن لى على الوزير أبى مروان ، فقلت له : هـو ناثم ، هذا بعد أن تكلفت جوابه غاية التكلف ، حملنى على ذلك نزوة الصبا وما رأيت من خشونة هيئة الرجل ، ثم سكت عنى ساعة ، وقال : ما هـذا الكتاب الذى بأيديكها ؟ فقلت له : ما سـؤالك عنه ؟ فقال : أحب أن أعرف اسمه ، فإنى كنت أعرف أسهاء الكتب ! فقلت : هو كتاب الأغانى ، فقال : إلى أين بلغ الكاتب منه ؟ قلل : بلغ موضع كذا . وجعلت أتحدث معه على طريق السخرية به والضحك على قالبه ، قلل : وما لكاتب منه لأعارض به هذه فقال : وما لكاتبك لا يكتب ، قلت : طلبت منه الأصل الذى يكتب منه لأعارض به هذه الأوراق ، فقال : لم أجىء به معى ، فقال : يابنى ، خُذ كراريسك وعارض ، قلت : بهاذا ؟ وأين الأصل ؟ قال : كنت أحفظ هـذا الكتاب فى مدة صباى ، قال : فتبسمت من قوله ، فلها رأى تبسمى قال : يابنى أمسك على ، قال : فأمسكت عليه وجعل يقرأ ، فوالله إن أخطأ واوا ولا فاء ، قرأ هكذا نحوا من كراستين ، ثم أخذت لـه فى وسط السفر وآخره ، فرأيت حفظه فى ذلك كله سواء .

« فاشتد عجبى ، وقمت مسرعًا حتى دخلت على أبى فأخبرته بالخبر ووصفت له الرجل ، فقام كما هو من فوره ، وكان ملتفا برداء ليس عليه قميص ، وخرج حاسر الرأس حافى القدمين لا يرفق على نفسه ، وأنا بين يديه ، وهو يوسعنى لوماً ، حتى ترامى على الرجل وعانقه ، وجعل يقبل رأسه ويديه ويقول يامولاى اعذرنى ، فوالله ما أعلمنى هذا الجلف إلا الساعة ، وجعل يسبنى والرجل يُخفض عليه ويقول : ما عرفنى ، وأبى يقول : هبه ما عرفك فما عذره في حُسن الأدب .

« ثم أدخله الدار وأكرم مجلسه وخلا به فتحدث اطويلاً ، ثم خرج الرجل وأبى بين يديه حافيا حتى بلغ الباب ، وأمر بدابته التي يركبها فأُسرجت ، وحلف عليه ليركبنها ثم لا ترجع إليه أبدا .

« فلما انفصل قلت لأبى : من هذا الرجل الذى عظمته هذا التعظيم ؟ قال لى : اسكت ويحك ! هذا أديب الأندلس وإمامها وسيدها فى علم الآداب ، هذا أبو محمد عبد المجيد ابن عبدون ، أيسر محفوظاته كتاب الأغانى ، وما حفظه فى ذكاء خاطره وجودة قريحته ؟ »

سمعت هذه الحكاية من أبى بكر بن زهر \_ رحمه الله \_ حين دخلت عليه وقد وفد على مراكش لتجديد بيعة أمير المؤمنين أبى عبد الله محمد بن أبى يوسف في شهور سنة ٥٩٥.

وأنشدنى الوزير أبو بكر المذكور فى هذا التاريخ لنفسه ـ بعد أن سألنى عن اسمى وعن نسبى فتسميت وانتسب من غير استدعاء ، تواضعاً منه وشرف نفس وتهذيب خُلق ، قدس الله روحه وسامحه :

الشيب والعيب لا والله ما اجتمعاً . فقد هجرت الحُميّا والحميم معاً! لاح المشيبُ على رأسي فقلت لـــه: يـاسـاقى الكأس لا تعـدل إلىّ بها

وأنشدني \_ رحمه الله \_ وقال احفظ عنى :

فأنكرت مُقلتاى كل ما رأتا وكنت أعرف فيها قبل ذاك فتى (١)

إنى نظرت الله المرآة إذ جُليت رأيت فيها شيخاً لست أعرفه

هذا ما أنشدنى لنفسه بلفظه ، رحمه الله ، وله شعر كثير أجاد فى أكثره ، وأما الموشحات خاصة فهو الإمام المقدَّم فيها ، وطريقته هى الغاية القصوى التى يجرى كل من بعده إليها ، هو آخر المجيدين في صناعتها ، ولولا أن العادة لم تجر بإيراد الموشحات في الكتب المجلدة المخلدة لأوردت له بعض ما بقى على خاطرى من ذلك .

<sup>(</sup>١) ورد البيتان في نفح الطيب.

## [ رجع القول إلى ملوك الطوائف ]

ثم رجع بناالقول إلى ذكر أحوال الأندلس، فهؤلاء الرؤساء الذين ذكرنا أسماء هم الذين ملكوا الأندلس بعد الفتنة وضبطوا نواحيها، استبد كل رئيس منهم بتدبير ما تغلب عليه من الجهات، وانقطعت الدعوة للخلافة وذكر اسمها على المنابر، فلم يُذكر خليفة أموى ولا هماشمى بقطر من أقطار الأندلس، خلا أيام يسيرة دُعى فيها لهشام المؤيد بن الحكم المستنصر بمدينة إشبيلية وأعمالها، حسبها اقتصنته الحيلة واضطر إليه التدبير، ثم انقطع ذلك حسبها يأتى بيانه إن شاءالله تعالى فأشبهت حال ملوك الأندلس بعد الفتنة حال ملوك الطوائف من الفرس بعد قتل دارا بن دارا.

ولم يزالوا كذلك وأحوال الأندلس تضعف وبغورها تختل ، ومجاوروها من الروم تشتد أطهاعهم ويقوى تشوقهم ، إلى أن جمع الله الكلمة ، ورأب الصدع ، ونظم الشمل ، وحسم الخلاف ، وأعز الدين ، وأعلى كلمة الإسلام ، وقطع طمع العدو ، بيمن نقيبة أمير المسلمين وناصرالدين أبي يعقوب يوسف بن تاشفين اللمتوني ، رحمه الله ، ثم استمر على ذلك ابنه على ، وأعادا إلى الأندلس معهود أمنها وسالف نضارة عيشها ، فكانت الأندلس في أيامهها حرما آمنا ، وأول دعاء دُعي للخلافة العباسية \_ أبقاها الله \_ على منابر الأندلس في أيامهها ، ولم تزل الدعوة العباسية وذكر خلفائها على منابر الأندلس والمغرب ، إلى أن انقطعت بقيام ابن تومرت مع المصامدة في بلاد السوس ، على ما يأتي بيانه إن شاء الله عز وجل .

쌼쌼쌻

### ملوك بنى عباد بإشبيلية

و إذا ذكرنا أحوال ملوك الأندلس المتغلبين عليها بعد الفتنة على ما شرطنا من الإجمال ، فلنرجع إلى ذكر مملكة إشبيلية خصوصاً من جزيرة الأندلس وذكر من ملكها ، فبذلك يتصل

نسق الأخبار عما نريده، ويتطرق لنا القول فيما نقصده ، لأن ملك إشبيلية هو كان السبب في دخول يوسف بن تاشفين مع المرابطين الأندلس ، على ما شيذكر إن شاء الله تعالى ، فنقول :

أما أحوال إشبيلية فإنها كانت في طاعة الفاطميين ، أعنى : على بن حمود ، والقاسم بن حمود ، ويحيى بن على بن حمود : أيام كان الأمر دائراً بينهم على ما تقدم ذكره ، فلما زحف يحيى بن على بالبرابر إلى قرطبة ، وهرب القاسم بن حمودمنها وقصد إشبيلية وقد كان ابناه محمد والحسن مقيمين (١) بها ـ اجتمع أمر أهل إشبيلية واتفق رأيهم على إخراج محمد والحسن عنها قبل وصول القاسم أبيها ، فأخرجوهما ، وجاء القاسم فمنعوه دخول البلد أيضًا ، وانفقوا على تقديم رجل منهم يرجع إليه أمرهم وتجتمع به كلمتهم ، فتوارد اختيارهم بعد مخض الرأى وتنقيح التدبير ، على القاضى أبى القاسم محمد بن إسهاعيل بن عباد اللخمى (٢) ، لما كانوا يعلمونه من حصافة عقله ، وسعة صدره ، وعلو همته ، وحسن تدبيره ، فعرضوا عليه ما رأوه من ذلك ، فتهيب الاستبداد ، وخاف عاقبة الانفراد أولاً ، وأبى ذلك إلا على أن يختاروا له من أنفسهم رجالاً سهاهم ، لكى يكونوا له أعوانًا ووزراء وشركاء ، لا يقطع أمراً دونهم ، ولايحُدث حدثًا إلا بمشورتهم \_ وهؤلاء المسمَّون هم : الوزير وشركاء ، لا يقطع أمراً دونهم ، ولايحُدث حدثًا إلا بمشورتهم \_ وهؤلاء المسمَّون هم : الوزير المورئي ، في رجال آخرين ذهبت عنى أسهاؤهم إلا المؤنى ، وأبو محمد عبد الله بن على الموزنى ، في رجال آخرين ذهبت عنى أسهاؤهم إلا أنى أعرف قبائلهم وبيوتهم \_ ففعلوا ذلك وأجابوه إلى ما أراد ، ولم يزل يدبر أمر إشبيلية وهؤلاء الملذكورون وزراؤه .

(with the state of the

<sup>(</sup>١) يعنى: ابنى القاسم.

<sup>(</sup>٢) كان قاضياً لمدينة إشبيلية ، أصله من لخم ، من ولد النعمان بن المنذر آخر ملوك الحيرة ، وفد جده السابع ، واسمه نعيم ، إلى الأندلس ، وكان قبل ذلك مصريًا من أهل العريش ، فأقام بقرية بقرب تومين من إقليم طشانة من أرض إشبيلية . ومحمد بن إسهاعيل هذا أول من نبغ من ولده ، فلما ولى قضاء إشبيلية أحسن السياسة مع الرعية والملاطفة بهم ، فرمقته القلوب ، فلما كانت الفتنة وانقضى أمر يحيى بن على المستعلى ، ولاه أهل إشبيلية أمرهم .

وكان له من الولد إسهاعيل ، وهو الأكبر ، يكنى أبا الوليد ، وعباد ، يكنى أبا عمرو ، فأما إسهاعيل فخرج إلى لقاء البربر بعد أن حدث لأبيه أمل فى التغلب على ما كان البربر يملكونه من الحصون القريبة من إشبيلية ، بعسكر من جند إشبيلية ، فالتقى هو وصاحب صنهاجة ، فأسلمت إسهاعيل عساكره وكان أول قتيل ، وقطع رأسه وسير به إلى مالقة ، إلى إدريس بن على الفاطمى كها تقدم (١).

وبقى الأمر كذلك ، والقاضى أبو القاسم يدبر الأمور أحسن تدبير ، وكان صالحًا مصلحًا ، إلى أن مات في شهور سنة ٤٣٩ .

### ولاية المعتضد بالله العبادي

ثم ولى ما كان يليه بعده من أمور إشبيلية وأعمالها ، ابنه أبو عمرو عباد بن محمد بن إسهاعيل بن عباد ، فجرى على سنن أبيه في إيثار الإصلاح وحسن التدبير وبسط العدل ، مدة يسيرة ، ثم بدا له أن يستبد بالأمور وحده ، وكان شهم صارمًا حديد القلب شجاع النفس بعيد الهمة ذا دهاء ، وواتته مع هذا المقادير ، فلم يزل يعمل في قطع هؤلاء الوزراء واحدًا ، فمنهم من قتله صبراً ، ومنهم من نفاه من البلاد ، ومنهم من أماته خمولاً وفقرًا ، إلى أن تم له ما أراده من الاستبداد بالأمر ، وتلقب بالمعتضد بالله .

وقيل إنه ادعى أنه وقع إليه هشام المؤيد بالله ، ابن الحكم المستنصر بالله وكان الذى حمله على تدبير هذه الحيلة مارآه من اضطراب أهل إشبيلية ، وخاف قيام العامة عليه ، لأنهم سمعوا بظهور من ظهر من أمراء بنى أمية بقرطبة كالمستظهر ، والمستكفى ، والمعتد ، فاستقبحوا بقاءهم بغير خليفة ، وبلغه أنهم يطلبون من أولاد بنى أمية من يقيمونه ، فادعى ما ادعاه من ذلك ، وذكر أن هشامًا عنده بقصره ، وشهد له خواص من حشمه ، وأنه في

<sup>(</sup>١) انظر: البيان المغرب ٦٣.

صورة الحاجب المنفذ لأموره ، وأمر بالدعاء له على المنابر ، فاستمر ذلك من أمره سنين ، إلى أن أظهر موته ونعاه إلى رعيته في سنة ٥٥٥ ، واستظهر بعهد عهده له هشام المذكور فيها زعم وأنه الأمير بعده على جميع جزيرة الأندلس .

ولم يزل المعتضد هذا يدوخ المالك وتدين له الملوك من جميع أقطار الأندلس ، وكان قد اتخذ خُشبًا في ساحة قصره جللها برءوس الملوك والرؤساء عوضًا عن الأشجار التي تكون في القصور ، وكان يقول : في مثل هذا البستان فليُتنزه .

وجملة أمر هذا الرجل أنه كان أوحد عصره شهامة وصرامة وشجاعة قلب وحدة نفس ، كانوا يشبهونه بأبي جعفر المنصور من ملوك بني العباس ، كان قد استوى في مخافته ومهابته القريبُ والبعيد ، لاسيا منذ قتل ابنه وأكبر ولده المرشح لولاية عهده صبراً ، كان سبب ذلك أن ولده المذكور ـ كان اسمه إسهاعيل ـ كان يبلغه عنه أخبارٌ مضمونها استطالةُ حياته وتمنى وفاته ، فيتغاضى المعتضد ويتغافل تغافل الوالد ، إلى أن أدى ذلك التغافل إلى أن سكر إسهاعيل المذكور ليلة وتسوّر سور القصر الذي فيه أبوه ، في عُبدانٍ وأراذل معه ، ورام الفتك بأبيه ، فانتبه البوابون والحرس ، فهرب أصحاب إسهاعيل ، وأخذ بعضهم فأقرّ وأخبر بالكائنة على وجهها ، وقيل : إن إسهاعيل لم يكن معهم وإنها بعثهم على ذلك وجعل لمن قتل أباه المعتضد جُعلاً سنويّا ، فالله أعلم ، فقبض المعتضد على ابنه إسهاعيل هذا واستصفى أمواله وضرب عنقه ، فلم يبق أحد من خاصته إلا هابه من حينئذ .

وبلغنى أنه قتل رجلاً أعمى بمكمة كان يدعو عليه بها: كان هذا الرجل من بادية إشبيلية ، كان المعتضد قد وضع يده على بعض مالٍ لهذا الرجل الأعمى ، وذهب باقى ماله حتى افتقر ، ورحل إلى مكة ، فلم يزل يدعو على المعتضد بها إلى أن بلغه عنه ذلك ، فاستدعى بعض من يريد الحج وناوله حقًا فيه دنانير مطلية بالسم ، وقال: لا تفتح هذا حتى تدفعه إلى فلان الأعمى بمكة ، وسَلِمَ عليه عنا! فاتفق أن سلم الرجل ومعه الحُقُ ، فحين وصل مكة لقى الأعمى ودفع إليه الحق ، وقال: هذا من عند المعتضد ، فأنكر ذلك

الأعمى ، وقال : كيف يظلمنى بإشبيلية ويتصدق على بالحجاز ؟ فلم يزل الرجل يخفضه إلى أن سكن وأخذ الحق ، فكان أول شيء فعله أن فتح الحق وعمد إلى دينار من تلك الدنانير فوضعه في فمه ، وجعل يقلب سائرها بيده ، إلى أن تمكن منه السم ، فها جاء الليل حتى مات ، فأعجب الرجل بقاصية المغرب يعتنى بقتل رجل بالحجاز .

وقتل على هذه الصورة رجلاً من المؤذنين من أهل إشبيلية ، فرّ منه إلى طليطلة ، فكان يدعو عليه بها فى الأسحار ، مقدِّراً أنه قد أمن غائلته إذا صار مملكة غيره (١)، فلم يزل يعمل فيه الحيلة إلى أن بعث من قتله فجاءه برأسه .

وكان أكبر من يناويه من المتغلبين المجاورين له وأشدهم عليه ، البربر : صنهاجة وبنو برزال الذين بقرمونة وأعمالها من نواحى إشبيلية ، فلم يزل يصرّف الحيلة تارة ويجهز الجيوش أخرى إلى أن استنزلهم ، ففرّق كلمتهم وشتت منتظم أمرهم ونفاهم عن جميع تلك البلاد وصفت له أموره .

كان له عين بقرمونة يكتب له بأخبار البربر ، بلغ من لطف حيلة المعتضد وقد أراد أن يكتب إلى ذلك الرجل الذي جعله عيناً له بقرمونة كتاباً في بعض أمره ، أن استدعى رجلاً من بادية إشبيلية شديد البله كثير الغفلة ، وقال له اخلع ثيابك ، وألبسه جُبة جعل في جيبها كتاباً وخاط عليه ، وقال له : إخرج إلى قرمونة ، فإذا وصلت بقربها فاجمع حُزمة حطب وادخل بها البلد وقف حيث يقف أصحاب الحطب ، ولا تبعها إلا لمن يشتريها منك بخمسة دراهم ، وكان قد قرر هذا كله مع صاحبه الذي بقرمونة ، فخرج البدوى كها أمره المعتضد ، فلما قرب من قرمونة جمع حزمة من الحطب ، ولم يكن قبل هذا يعانى جمعه ، فجمع حزمة صغيرة ودخل بها البلد ، ووقف في موقف الحطابين ، فجعل الناس يمرون عليه ويسومون منه حزمته ، فإذا قبال : لا أبيعها إلا بخمسة دراهم ، ضحك من يسمع هذا ويسومون منه ومر عنه ، فلم يزل كذلك إلى أن أجنه الليل والناس يسخرون منه ، فبعضهم القول منه ومر عنه ، فلم يزل كذلك إلى أن أجنه الليل والناس يسخرون منه ، فبعضهم

<sup>(</sup>١) كان يحكم طليطلة في ذلك الوقت بنو ذي النون .

يقول : هـذا آبنوس ! ويقـول الآخر : لا بل هو عـودٌ هندى ! وما أشبه هذا ، حتى مـر به صاحب المعتضد ، فقال له : بكم تبيع حزمتك هذه ؟ فقال : بخمسة دراهم ! فقال : قد اشتريتها فاحملها إلى البيت ، فقام يحملها والرجل بين يمديه حتى بلغ بيته ، فوضع الحزمة ودفع إليه الخمسة الدراهم، فلما أخذها وهم بالانصراف قال له: أين تريد في هذا الوقت وقد علمت خوف الطريق ؟ فبت الليلة عندى ، فإذا أصبحت رجعت إلى منزلك ، فأجابه ، فأدخله إلى بيت وقدم له طعامًا ، وسأله كأنه لا يعرفه : من أين أنت ؟ فقال : أنا من بادية إشبيلية ، قال : ياأخي ، ما اللذي جاء بك إلى هذا الموضع وقد علمت نكد البربر وشؤمهم وهوان الدماء عليهم ؟ فقال : حملتني على هذا الحاجة ! ولم يُظهر لـ أن المعتضد أرسله ، فلم يزل الرجل يحادثه إلى أن أخذه النوم ، فلما رأى غلبة النوم عليه قال له : تجرَّد من ثوبك هذا فهو أهنأ لنومك وأروَح لجسمك! فتجرد الرجل ونام، وأخذ صاحب المعتضد الجبة ففتق جيبها ، واستخرج الكتاب فقرأه وكتب جوابه ، وجعله في جيب الجبة وخاط عليه كما كان ، فلما أصبح الرجل لبس جبته ، ورجع إلى إشبيلية وقصد باب دار الإمارة واستأذن ، فأدخل على المعتضد ، فقال له : اخلع تلك الجبة ، وكساه ثيابًا حسنًا فرح بها البدوى ، وخرج من عنده فرحًا يرى أنه قد خلع عليه ، ولم يعلم فيمَ ذهب ولا بم جاء! وأخذ المعتضد الكتاب من جيب الجبة وتمم ما أراد من أمره .

وله في تدبيرملكه و إحكام أمره حيل وآراء عجيبة لم يُسبق إلى أكثرها يطول تعدادها ويخرج عن حد التلخيص بسطها .

ولما قتل ابنه إسماعيل ـ كما تقدم ـ وكان قد لقبه المؤيد ، عهد بعده ابنه أبو القاسم محمد ابن عباد بن عمد بن إسماعيل بن عباد ، ولقبه بالمعتمد على الله ، فحسنت سيرة أبى القاسم هذا في حياة أبيه وبعد وفاته .

# [ أولية المرابطين في مراكش ]

وفى إمارة المعتضد بالله هذا نزل لمتونة ومسوفة \_ قبيلتان عظيمتان البربر \_ رحبة مراكش ، فتخيروها دار ملكهم لتوسطها البلاد ، وكانت نزلوها غيضة لا عُمران بها ، وإنها سُميت بعبد أسود كان يستوطنها بجنب الطريق اسمه مراكش (١) ، فاستوطنها البربر كها ذكرنا ، وقدّموا عليهم رجلاً كان اسمه تاشفين بن يوسف .

وكان المعتضد فى كل وقت يستطلع أخبار العُدوة: هل نزل البربر رحبة مراكش؟ وذلك لما كان يراه فى ملحمة كانت عنده أن هؤلاء القوم خالعوه أو خالعو ولده ومُخرجوه من ملكه ، فلما بلغه نزولهم جمع ولده وجعل ينفِّر إليهم مصعِّدًا ومصوِّباً ويقول: ياليت شعرى مَنْ تناله معرة هؤلاء القوم أنا أو أنتم؟ فقال له أبو القاسم من بينهم: جعلنى الله فداك وأنزل بى كل مكروه يريد أن يُنزله بك! فكانت دعوةً وافقت المقدار.

وكان نزول لمتونة ومسوفة قبيلتى المرابطين رحبة مراكش ، فى صدر سنة ٤٦٣ ، وانفصالهم عنها جملة واحدة فى وسط سنة ٥٤٠ ؛ فكانت مدة إقامتهم فى الملك منذ نزلوا رحبة مراكش إلى أن انفصلوا عنها وأخرجهم عنها المصامدة ، نحواً من ست وسبعين سنة

ثم توفى المعتضد بالله في شهر رجب من سنة ٢٦٤ ، واختُلف في سبب وفاته ، فقيل : إن ملك الروم سمَّه في ثياب أرسل بها إليه ، وقيل : إنه مات حتف أنفه ، فالله أعلم .

# ولاية أبى القاسم ابن عباد المعتمد على الله

ثم قام بالأمر من بعده ، ابنه أبو القاسم محمد بن عباد بن محمد بن إسهاعيل بن عباد ، وزاد إلى المعتمد على الله : الظافر بحول الله ، وكان المعتمد هذا يشبه بهارون الواثق بالله من

<sup>(</sup>١) ويروى ابن خلكان أن « مراكش » معناها « امـــــش مسرعاً » بلغة المصامدة ، موضعها مأوى للصوص ، وكان المارون فيه يقولون لرفقائهم هذه الكلمة ، فعرف الموضع .

ملوك بنى العباس ، ذكاء نفس وغزارة أدب ، وكان شعره كأنه الحلل المنشَّرة ، واجتمع له من الشعراء وأهل الأدب مالم يجتمع لملك قبله من ملوك الأندلس ، وكان مقتصراً من العلوم على علم الأدب وما يتعلق به وينضم إليه ، وكان فيه مع هذا من الفضائل الذاتية ما لا يحصى ، كالشجاعة والسخاء والحياء والنزاهة ، إلى ما يناسب هذه الأخلاق الشريفة ، وفى الجملة فلا أعلم خصلة يُحمد في رجل إلا وقد وهبه الله منها أوفر قسم ، وضرب له فيها بأوفى سهم ، وإذا عُدَّت حسنات الأندلس من لدن فتحها إلى هذا الوقت فالمعتمد هذا أحدُها ، بل أكبرها .

ولى أمر إشبيلية بعد أبيه ، وله سبع وثلاثون سنة ، واتفقت له الخلافة الكبرى بخلعه وإخراجه عن ملكه في شهر رجب الكائن في سنة ٤٨٤ فكانت مدة ولايته إلى أن خُلع وأسر : عشرين سنة ، كانت له في إضافتها مآثر أعيا على غيره جمعها في مائة سنة أو أكثر منها ، كانت له رحمه الله في تخليد الثناء وإبقاء الحمد .

### [عبد الجليل بن وهبون الشاعر]

كان من جملة شعرائه رجل من أهل مدينة مُرسية اسمه عبد الجليل وهبون ، كان حسن الشعر لطيف المأخذ حسن التوصل إلى دقيق المعانى وأنشد يومًا بين يدى المعتمد رحمه الله بعض الحاضرين بيتين لعبد الجليل بن وهبون هذا قالهما قديماً قبل وصوله إلى المعتمد وهما :

قلَّ السوفاء فما تلقاء في أحسد ولا يمسرُّ لمخلوقِ على بسالسه وصار عندهم عنقاء مُغربةً أو مِثلَ ما حدَّثوا عن ألفِ مثقاله

فاعجب المعتمد بهما وقال: لمن هذان البيتان؟ فقالوا: هما لعبد الجليل وهبون أحد خدم مولانا! فقال المعتمد عند ذلك: هذا والله اللؤم البحت رجلٌ من خُدامنا والمنقطعين إلينا يقول: «أومثل ما حدّثوا عن ألف مثقاله، وهل يتحدث أحد عنا بأسوأ من هذه الأحدوثة؟ وأمر له بألف مثقال، فلما دخل عليه يتشكر له قال له: يباأبا محمد، هل عاد الخبرُ عِيانًا؟ قال: إى والله يا مولاى، ودعا له بطول البقاء، فلما همّ بالانصراف قال له: يا عبد الجليل الآن حدِّث بها لا عنها، يعنى الألف مثقال(١).

وله رحمه الله شعر كثير (٢) برَّز في أكثره وأجاد ما أراد ، وسيمر منه في أضعاف أخباره ما يشهد له بالتبريز ، عند ذوى التمييز ، فما أختاره من شعره قوله :

علّل فصوادك قصد أبلً عليلُ لصو أن عمرك ألفُ عامٍ كاملٍ أكذا يقودُ بك الأسى نحو الردى لا يستبيك الهم نفسك عنصوة بالعقل تزدحمُ الهمومُ على الحشا

واغنم حياتك فالبقاء قليلً ما كان حقّا أن يقال طويلً والعُود عود والشمول شمول والعُاسُ سيفٌ في يسديك صقيل فالعقلُ عِندى أن ترولَ عُقولُ!

ومن شعره السيار ، لا بل الطيار ، قوله في مملوك له صغير كان يتصرف بين يديه ، أهداه له صاحب طليطلة ، اسم المملوك سيف :

إذا ظف رت منك العيون بنظرة أثرابها مُعيى المطى ورازما

<sup>(</sup>١)ربها سنة ٢٧.

<sup>(</sup> ٢ ) كان ابن وهبون صديقًا لابن عمار ، فلعله هو الـذى أنشد المعتمد من شعره ووصل به حبله حتى صار من جلسائه . وقد حكى المقرى أن ابن وهبون كان يوما فى مجلس المعتمد وهو ينشد قول المتنبى فى سيف الدولة مُستَحسنًا :

سمَّوه سيفاً وفي عينيه سيفان أما كفتْ قتلة بالسيف واحدة أسرتُه وثنانى غُنجُ مُقلته ياسيف أمسكُ بمعروفٍ أسير هوى

هبذا لقتلى مسلسولٌ وهسذانِ حتى أتيح من الأجفسان ثنتسانِ أسيره، فكسلانسا آسرٌ عسانى لايبتغى منك تسريحاً بإحسان!

ومن شعره الرشيق المليح الخفيف الروح ، الذي حكى الماء سلاسة والصخر ملاسة ، قوله في هذا المملوك وقد عذر:

واقترن الليلُ بـــالنهــار ذلـــك آســـى وذا بهارِی إن كـان من ريقِـه عُقـاری تم له الحسنُ بالعددار أخضر في أبيض تبدي فقد حدوى مجلسي تمامًا

وبينها هو يومًا فى قُبة له يكتب شيئاً ، أو يطالع ، وعنده بعض كرائمه ، فدخلت عليه الشمس من بعض الكُوى الكاثنة فيها ، فقامت دونه تستره من الشمس ، فقال رحمه الله بديهاً :

عن ناظرى ، حُجبتْ عن ناظرِ الغيرِ هل تكسفُ الشمس إلا صورةُ القمرِ!

قامت لتحجب ضوء الشمس قامتُها علماً لعمـــرك منهـا أنها قمــر

( = ) فقال ابن وهبون مرتجلًا:

نما تُجيد العطايا ، واللُّها تفتح اللَّها ! ي بانك تصروى شعصره لتالها !

لثن جــاد شعـر ابن الحسين فإنما تنبًا عُجباً بالقريض، ولسو درى

وبينا جارية من كرائمه قائمة على رأسه تسقيه والكأس في يدها ، إذ لمع البرق فارتاعت ، فقال رحمه الله بديها :

بــــرق من القهـــوة لماغ الكيف من الأنــوار تـرتـاغ !

ريعت من البرقِ وفي كفهـــــا عجبتُ منها وهي شمسُ الضحا

وله مع هذا مقاطع حسان يرتجلها في مجالس أنسه ولاستدعاء خاصة جلسائه ، منعنى من استيفائها قلة ما على خاطري منها .

وسيمر من شعره الـذى قاله فى أيام محنته مايفجر الصم ، وينزعزع الشم ، وكان الايستوزر وزيرًا إلا أن يكون أديبًا شاعراً حسن الأدوات ، فاجتمع له من الوزراء الشعراء مالم يجتمع لأحد قبله .

# [أبو الوليدابن زيدون]

فمن جملة وزرائه الموزير الأجلَّ ذو الرياستين أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن زيدون ، ذو الأدب البارع والشعر الرائع ، أحد شعراء الأندلس المجيدين وفحولها المبرزينكان إذا نسب أنساك كثيراً ، وإذا مدح أزرى بزهير ، وإذا فخر أناف على امرىء القيس ، فمن جملة مقاطعه التى تشهد له بجودة الطبع وإتقان الصنعة قوله :

بینی وبینك مسالسو شئت لم یضع یابائعاً حظه منی ولسو بُذِلتُ یكفیك أنك إن حملت قلبی مسسا یكفیك أنك إن حملت قلبی مسسا یه احتمل واستطل اصبر، وعن أهنُ

وهو القائل ــ رحمه الله ـ يخاطب بنى جهور ، وكان قد وزر لهم قبل وزارته للمعتمد ، لأن أصله من مدينة قرطبة ، فنالته منهم محنة ، فخرج عن قرطبة إلى إشبيلية وافداً على المعتمد ، فعلت رتبته عنده ، فكان يبلغه عن بنى جهور مايسوءه فى نفسه وقرابته بقرطبة ، فقال يخاطبهم :

بنى جهور أحرقتُمو بجفائكم تعددُوننى كالعنبر الصورد إنما

فـــؤادى ، فما بـــال المدائح تعبقُ تفـوح لكم أنفــاسُــه حين يُحرقُ

[ أضحى التنائى بديلاً من تدانينا بنتم وبنا فما ابتلت جواندنا نكاد حين تناجيكم ضمائرنا حالت لفقدكم أيامنا فغدت الذجانب العيش طلق من تالفنا وإذا هصرنا غصون الأنس دانية ليسق عهدد السرور فما من مُبلغ مُلبسينا بانتزاحهم إن الزمان الذي مازال يُضحكنا

وناب عن طيب لُقيانا تجافينا ]
شوقاً إليكم ولا جفت ماقينا
يقضى علينا الأسى لولا تأسينا
سُوداً وكانت بِكم بيضاً ليالينا
وموردُ اللهوِ صافٍ من تصافينا
قُطوفُها فجنينا منه ما شينا
كُنتم لأرواحنا إلا رياحينا
حُزنًا مع الدهر لا يبلى ويُبلينا:
أنساً بقربهمُ قد عاد يُبكينا!

<sup>(</sup>١) وردت على هامش المخطوطة .

بانْ نغصٌ فقال الدهارُ آمينا وانبتُ ماكان مؤصولاً بايدينا فاليوم نحنُ ومايُسرجى تلاقينا بنا ، ولا أن تسروا كاشحاً فينا هل نال خظا من العُتبى أعادينا رأيا ولم نتقلد غيره دينا وقد يئسنا فما لليأسِ يُغرينا وقد يشقينا من كان صِرفَ الهوى والودُ يسقينا إلفا تدكرهُ أمسى يُعنينا ] من لو على البُعد حيا كان يحيينا فيه وإن لم يكن عنا يقاضينا ]

غيظ العدى من تساقينا الهوى فدعوا فانحل ماكان معقوداً بأنفسنا وقد نكون ومايُخشى تفرقنا وماحقنا أن تُقروا عين ذى حسد ياليت شعرى ولم نُعتب أعاديكم لم نعتقد بعدكم إلا الوفاء لكم كنا نرى اليأس تُسلينا عوارضُه ياسارِى البرق غَادِ القصرَ فَاسُقِ به ويسانسيم الصبَاك هل عينى تُذكرنى ويسانسيم الصبَا بلغ تحيتنا

杂杂杂

مِسكا وقد أنشأ الله الورى طينا ] من ناصع التبر إبداعاً وتحسينا تُدمى العقول وأدمته البرى لينا زُهر الكواكب تعويذاً وتريينا وفي المودة كافي من تكافينا [ وبيتِ مُلكِ كأن الله انشأه أو صاغه ورقاً محضاً وتوجه إذا تأود آدته رفساهية كأنما نبتت في صحن وجنته ماضر أن لم نكن أكفاء ه شرفًا

杂杂类

إذ طال ماغير النأي ألمحبينا منكم ولاانصرفت عنكم أمانينا ولااتخذنا بدياً منك يُسلينا] وردأ جناه الصبا غضا ونسرينا منى ضروبا ولدات أفانينا في وشي نعمي سحبنا ذيلها حينا] فقددرُكِ المعتلى عن ذاك يُغنينا فحسبك الوصف إيضاحاً وتبيينا والكوثر العذب زقوماً وغسلينا والسعد قد غض من أجفان واشينا حتى يكاد لسانُ الصبح يُفشينا عنه النهي، وتركنا الصبر ناسينا] مكتوبة وأخذنا الصبر تلقينا مـواقف الحشر نلقـاكم ، ويكفينـا شرباً وإن كان يُسروينا فيظمينا سالين عنه ، ولم نهجُره قالينا لكن عدتنا على كُره عوادينا فيهسا الشمسول وغنّانسا مغنينسا سيما ارتياح ولا الأوتار تُلهينا فالحر من دأنَ إنصافاً كما دِينا ولااستفدنا حبيباً عنك يُغنينا بدرُ الدجا لم يكن حاشاكِ يُصبينا فالسذكر يُقنعنا والطيف يكفينا بيضَ الأيادي التي مازالت تولينا صبابة منك تخفيها فتخفينا]

لاتحسبوا نأيكم عنا يُغيرنا واللسه مساطلبت أهسواؤنسا بسدلا [ولااستفدنا خلياً عنك يشغلنًا ياروضة طال ماأجنت لولحظنا وياحياة تملؤنا برهرتها [ويانعيما حضرنا من غضارته لسنا نسميك إجللالا وتكرمة إذ انفردت فما شُوركت في صفية ياجنة الذُّك أبدانا بسلسلها كأننسا لم نبت والسوصل تسالثنسا سرَّان في خاطر الظلماء يكتُمنا [ لاغرو في أن ذكرنا الحزن حين نهت إنا قرأنا الأسى يوم النوى سُورًا [ إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي أمسا هسواك فلم نعسدل بمنهلسه لم يخف أفقُ جمالِ أنت كوكبُه ولا اختياراً تجنبناكِ عن كثب نأسى عليك إذا حثت مشعشعه لا أكون الراح تُبدى من شمائلنا دُومي على العهدِ ، مادُمنا مُحافِظةً فما ابتغينا خليالًا مِنك يَحبسُنا ولو صبا نحونا من عُلو مطلعه أولى وفاءً وإن لم تبذلي صلةً وفي الجواب قناعٌ لو شَفعتِ به عليك منى سلام الله مسابقيت أوردتها على الاختيار لا على النسق ، ولعلى فى كثير مما تركت منها أحسن مما أوردت ، وإنها منعنى من استيفائها الوفاء بشرط التلخيص ، ومن شعره رحمه الله ، مما قاله فى مدة صباه :

أخدت ثُلثَ الهوى غصباً ولى ثلثُ تالله لو حلف العشاقُ أنهمو قوم إذا هُجروا من بعد ماؤصلوا تدرى المحبين صرعى في عدراصهم

وللمحبَّين فيما بينه م ثُلُستُ مُوتى من الوجد يوم البين ماحنثُوا ماتوا، فإن عاد من يهوونه بعثوا كفتية الكهف مايدرُون مالبثوا

ومما قال رحمه الله يتشوق ابنه المهدى المذكور ومعاهده بقرطبة ، وضمنها بيت أبى الطيب في أول قصيدته الكافورية :

#### « بحم التعلال لا أهل ولا وطن

قصيدة أولها:

هل تذكرون غيريباً عاده شجن يُخفى لو اعجه والشوق يفضحه ياويلتاه ! أيبقى في جوانحه وأرق العين والظلماء عاكفة فَبِتُ أشكو وتشكو فوق أيكتها يا هل أجالس أقواماً أحبهم أو تحفظون عهوداً لا أضيعها

#### ولانـــديـم ولاكأس ولاسكـن »!

من ذكركم وجفا أجفانه الوسنُ فقد تساوى لديه السرٌ والعلن فحوادُه وهو بالأطلال مرتهن ورقاء قد شفها ، أو شفنى ، حزن وبات يهفو ارتياحًا بيننا الغُصن كنا وكانوا على عهد فقد ضغنوا إن الكرام بحفظ العهد تُمتحن

ومنها :

بالشوق قد عاده من ذكركم حزنُ فبات ينشدُها مما جنى الزمنُ: ولانـــديم ولاكأسٌ ولاسكنُ» إن كان عادكم عيد فَربَ فتى وأفررت الليالي من أحبت ه «بم التعلال لا أهل ولا وطن

### [ أبو بكر بن عمار ]

ومنهم الوزير أبو بكر محمد بن عمار ، ذو النفس العصامية ، والآداب الأهتمية ، كان أحد الشعراء المجيدين على طريقة أبى القاسم محمد بن هانىء الأندلسى (١) ، وربا كان أحلى منزعاً منه فى كثير من شعره ، ولشعره ديوان يدور بين أيدى أهل الأندلس ، ولم أُلفِ أحداً ممن أدركته سنى من أهل الآداب الذين أخذتُ عنهم إلا رأيته مقدماً له مؤثراً لشعره ، وربا تغالى بعضهم فشبهه بأبى الطيب ، وهيهات !

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن محمد بن هانىء الأزدى ، من ولد المهلب ابن أبى صفرة ، كان أبوه يقيم فى المهدية بالمغرب ، ثم نزح إلى الأندلس فى أيام الحكم المستنصر والمنصور ابن أبى عامر ، فولد له محمد هذا فى إشبيلية ، وحصل له حظ وافر من الأدب ، ومهر فى الشعر ، وكانوا يعدونه فى المغرب كالمتنبى فى المشرق ، وكانا متعاصرين . . .

وكان ابن هانىء غـالياً في مدائحه ، فـاتُّهِمَ بالكفر وساء فيه رأى النـاس ، حتى اضطر إلى الهجرة ، واتصل بالمعز لدين الله العبيدى ، ومات في ظروف غامضة سنة ٣٦٢ ولم يزل شابًا في عنفوانه! .

فمن قصائده المشهورة التي أجاد فيها ماأراد: قصيدته التي كتب بها من سرقسطة حين فرق المعتضد بالله بينه وبين المعتمد ـ لأنه شغله عن كثير من أمره فنفاه ـ وهي:

ائم وفيَّ، وإلا مسانيساخُ الحمائمِ البِ لثارِ وهسز السرق صفحة صسارم ها لغيرى ولاقسامت لسه في مساتِم

عَلى، وإلا مابكاء الغمائم وعنى أثار الرعد صرخة طالبٍ ومالبستْ زُهر النجوم حدادها

وفي هذه القصيدة يقول يمدح المعتضد بالله:

وإن نزلوا فارصده آخر طاعم] حميلة سيف أو حمالة غارم

[إذا ركبوا فسانطُره أول طاعن أبَى أن يسراه الله المقلدا

ومن جيد نسيبه قوله في قصيدة يمدح بها المعتضد بالله:

ونعيمُه \_ فاستعذبوه \_ أوارهُ! غبدانُه في حُكم \_ ه أحدرارُه في حُكم ـ المحرارُه يساحب ذاه وحب ذا إضراره زيًا، فخلوه ومايختاره شرف المهنّد أن تسرق شفاره ولسريما حجب الهلال سراره أو أن ذاك النوم عاد غراره

جاهُ الهوى - فاستشعروه - عارُه لاتطلب وا في الحُب عصراً إنما قصال وا أضر بك الهوى فأجبتُهم قلبى هو اختار السقام لجسمه عيرتمونى بالنحول وإنما وشمتم لفراق من آلفتُ في أحسبتم السلوان هبَّ نسيمُ له أحسبتم السلوان هبَّ نسيمُ السيمُ السلوان هبَّ نسيمُ السلوان السل

إن كان أعيا القلبُ من حرب الجوى من قـــد قلبي إذ تثني قــده أم من طوى الصبح المنير نقايسه غُصنٌ ولكن النفوس رياضًه سخسرت ببسدر التسم غسرتسه كما مسازال ليل السوصل من فتكساتسه ويجود روض الحسن من وجناته حتى سقاني الدهير كأس فراقه ووقفت في مثل المحصب مصوقفا حيران أعمى الطبرف وهبو سماؤه ولئن يُسذِبْهُ وهو مثواه فكم إن يهنــــهِ أنى أضعتُ لِحُبــه فليهن قلبي أن شكاه وشاحًه فوحسنِه لقد انتدبتُ لهوصفه بلحد رمتنى بالمننى أغصائه

خذلته من دمعي إذن أنصارهُ وأقسام عُسدري إذ أطل عسدارُه وأحساط بسالليل البهيم خماره رشاً ولكن القلـــوب عــراره أزرت على آفـــاقِـــه أزرارُه تسرى إلى بعسرفسه أسحساره دمعی فینــدی رنـده وبهاره فسكـــرتُ سُكـــراً لايُقيق خُماره للبين من حب القلـــوب جمارُه وأذاب فيه القلب وههو قهراره قد أحسرقت عُود العفسارة نسارُه قلبى وذاعت عنبده أسراره لسواره فاقتص منه سواره! بالبُخل لسولا أن جِمصاً دارهُ وتفجرت لى بـالندى أنهارُه

ولابن عمار هذا مع المعتمد أخبار عجيبة عنى بجمعها أهل الأندلس ، وأنا إن شاء الله مُورد منها مالايخل بالشرط الذي التزمته ، ولايخرج عن الحد الذي رسمته ، حسبا بقى على خاطرى من ذلك ، لأنى كنت في حداثة سنى قد صرفتُ عنايتي إلى أخبار ابن عمار هذا مع المعتمد ، لما تضمنته من الآداب ، وقد فتشت خزانة حفظي فلم أُلفِ فيها إلا نبذة يسيرة ، وأنا مُوردها إن شاء الله عز وجل .

فابن عار هذا هو محمد بن عار ، يكنى أبا بكر ، أصله من شلب ، من قرية من أعالها يقال لها شنبوس ، مولده ومولد آبائه بها ، كان خامل البيت ليس له ولا لأسلافه فى الرياسة فى قديم الدهر ولا حديثه حظ ولا ذكر فيهم بها أحد ، ورَدَ مدينة شلب طفلاً فنشأ بها ، وتعلم علم الأدب على جماعة ، منهم أبو الحجاج يوسف بن عيسى الأعلم ، ثم رحل إلى قرطبة فتأدب بها ، ومهر فى صناعة الشعر ، فكان قصاراه التكسب به ، فلم يزل يجول فى الأندلس مسترفداً لا يخص بمدحه الملوك دون غيرهم ، بل لايبالى عمن أخذ ولامن استعطف من مَلكِ أو سُوقة ، وله فى ذلك خبر ظريف :

وذلك أنه ورد فى بعض سفراته شلب ، لا يملك إلا دابة لا يجد علفها ، فكتب بشعر إلى رجل من وجوه أهل السوق ، فكان قدره عند ذلك الرجل أن ملأ له المخلاة شعيراً ووجه بها إليه ، فرآها ابن عمار من أَجَلِّ الصلات وأسنى الجوائز ، ثم اتفق أن علت حال ابن عمار وساعده الجد ونهض به البخت ، وانتهى أمره أن ولاه المعتمد على الله مدينة شلب وأعمالها أول ماأفضى الأمر إليه ، فدخلها ابن عمار فى موكب ضخم وجملة عبيد وحشم وأظهر نخوة لم يُظهرها المعتمد على الله حين وليها أيام أبيه المعتضد بالله ، فكان أول شيء سأل عنه ، الرجل صاحبه صاحب الشعير ، فقال : ماصنع فلان ، أهو حيّ ؟ قالوا : نعم ، فأرسل إليه بمخلاته بعينها بعد أن ملأها دراهم ، وقال لرسوله : قل له : لو ملأتها بُراً للأناها ترا .

ولم يزل ابن عمار على الحال التي ذكرناها ، من التقلب في بلاد الأندلس للاستجداء والاستعطاف ، إلى أن ورد على المعتضد بالله أبي عمرو ، فامتدحه بقصيدته المشهورة التي أولها :

والنجم قد صرف العِنان عن السرى لما استرد الليدل

أدر النجاجة فالنسيم قد انبرى والصبح قد أهدى لنا كافوره

وفيها يقول يمدح المعتضد:

عبادٌ المخْض نائلُ كفه فسداحُ زند المجدد لاينفكُ من يختارُ أن يهب الخريدة كاعبا

والجو قسد لبس السرداء الأغبرا نسار القسرى والطرف أجرد والحسام مُجوهرا

وفي هذه القصيدة يقول في وصف وقعة أوقعها المعتضد بالبربر:

إلا اليهود وإن تسموا بربرا لما رأيت الغصن يُعشقُ مُثمررا لما عهددت الحسن يُلبس أحمرا شقيت بسيفك أمسة لم تعتقد أثمسرت رُمحك من رءوس كماتهم وخضبت سيفك من دماء نحورهم

ومن أبيات هذه القصيدة بيت لم أسمع لمتقدم ولامتأخر بمثله ، وهو قوله :

السيف أفصح من زياد خُطبة في الحرب إن كالت يمينُك منبرا

ولما أنشد المعتضد هذه القصيدة استحسنها وأمر له بهال وثياب ومركب ، وأمر أن يُكتب في ديوان الشعراء ، فكان كذلك ، ثم تعلق بالمعتمد على الله وهو إذ ذاك شاب ، فلم تزل حاله معه تتزايد ، وموات خدمته له تقوى وتتأكد ، إلى أن صار ابن عهار ألزق بالمعتمد من شعرات قصه ، وأدنى إليه من حبل وريده ، كان المعتمد لا يستغنى عنه ساعة من ليل ولانهار .

ثم اتفق أن ولى المعتمد على الله « شلب » من قبل أبيه ، فاستوزر ابن عمار هذا في تلك الولاية ، وسلم إليه جميع أموره ، فغلب عليه ابن عمار غلبة شديدة ، وساءت السمعة عنهما

. . . فاقتضى نظر المعتضد التفريق بينها ، ونفى ابن عـــار عن بلاده حسبها تقدم الإيهاء الله ، الله عاد مغترباً فى أقاصى بلاد الأندلس ، إلى أن توفى المعتضد بالله ، فاستدعاه المعتمد ، وقربه أشد تقريب ، حتى كان يشاركه فيها لايشـارك فيه الرجل أخاه ولا أباه .

وله معه أيام كونها بشلب خبر عجيب ، وذلك أن المعتمد استدعاه ليلة إلى مجلس أنسه ، على ما كانت العادة جارية به ، إلا أنه في تلك الليلة زاد في التحفي به والبر له على المعتاد ، فلما جاء وقت النوم أقسم المعتمد عليه ، لتضعن رأسك معى على وسادة واحدة ! فكان ذلك .

قال ابن عمار: فهتف بى هاتف فى النوم يقول: « لاتغتر أيها المسكين، إنه سيقتلك ولو بعد حين! » قال: فانتبهت من نومى فزعا، وتعوذت، ثم عدت، فهتف الحاتف على الحال الأولى، فانتبهت من نومى فزعًا وتعوّذت، ثم عدت، فهتف الحاتف على الحال الأولى، فانتبهت، ثم عدت فسمعته ثالثة فانتبهت فتجردت من أثوابى والتففت فى بعض الحصر، وقصدت دهليز القصر مستخفيًا به، وقد أزمعت على أنى إذا أصبحت خرجت مستخفيًا حتى آتى البحر فأركبه وأقصد بلاد العدوة فأكون فى بعض جبال البربر حتى أموت ، فانتبه المعتمد فافتقدنى ولم يجدنى، فأمر بطلبى، فطلبت له فى نواحى القصر، وخرج هو بنفسه يتوكأ على سيفه والشمعة تحمل بين يديه، فكان هو الذى وقع على ، وذلك أنه أتى دهليز القصر يفتقد الباب هل فُتح، فوقف بإزاء الحصير الذى كنت فيه، فكانت منى حركة فأحس بى، وقال: ماهذا الذى يتحرك فى هذا الحصير؟ ثم أمر به فنفض فخرجت عُريانًا ما على إلا السراويل! فلما رآنى فاضت عيناه دموعًا وقال: ياأبيا بكر، ما الذى حملك على هذا؟ فلم أر بُدًا من أن صدقته، فقصصت عليه قصتى من أولها إلى أخرها، فضحك وقال: ياأبا بكر، أضغاث أحلام، هذه آثار الخمر، ثم قال لى: وكيف آخلك؟ أرأيت أحداً يقتل نفسه؟ وهل أنت عندى إلا كنفسى؟ فتشكر له ابن عهار ودعا له أقلك ؟ أرأيت أحداً يقتل نفسه؟ وهل أنت عندى إلا كنفسى؟ فتشكر له ابن عهار ودعا له

بطول البقاء ، وتناسى الأمر فنسيه ، ومرت على ذلك الأيام والليالى ، إلى أن كان من أمره ماسيأتى الإيهاء إليه ، فصدقت رؤيا ابن عمار ، وقتل المعتمد نفسه كما قال! .

ولما أفضى الأمر إلى المعتمد كما ذكرنا ، سأله ابن عمار ولاية شلب ، وهى كانت بلدة ومنشأة كما تقدم ، فأجابه المعتمد إلى ذلك وولاه إياها أنبه ولاته جعل إليه جميع أمورها ، خارجها وداخلها ، فاستمرت ولاية ابن عمار عليها إلى أن اشتد شوق المعتمد إليه ، وضعف عن احتمال الصبر عنه ، فاستدعاه وعزله عنها واستوزره ، فكانت حاله معه شبيهة بحال جعفر بن يحيى مع الرشيد .

ولم يزل المعتمد يُعده لكل أمر جليل ، ويؤهله لكل رتبة عالية ، وكان ابن عمار مع هذا لا يُناط به أمرٌ إلا اضطلع به وكان فيه كالسكة المحماة ، واشتهر أمره ببلاد الأندلس حتى كان ملك الروم الأدفنش إذا ذُكر عنده ابن عمار قال : هو رجل الجزيرة ! وكان ابن عمار هو الذي ردَّه عن قصد إشبيلية وقرطبة وأعمالها ، وذلك أنه خرج في جيوش ضخمة يقصد بلاد المعتمد طامعا فيها ، فخافه الناس ، وامتلأت صدور أهل تلك الجهات رعبًا منه ، وتيقنوا ضعفهم عن دفاعه ، فتولى ابن عمار ردّه بألطف حيلة وأيسر تدبير ، وذلك أنه أقام شفرة شطرنج في غاية الإتقان والإبداع ، ولم يكن عند ملك مثلها ، جعل صورها من الآبنُوس والعود الرطب والصندل ، وحلاها بالذهب ، وجعل أرضها في غاية الإتقان ، فخرج من عند المعتمد رسولًا إلى الأدفنش ، فلقيه في أول بلاد المسلمين ، فأعظم الأدفنش قدومه وبالغ في إكرامه ، وأمر وجوه دولته بالتردد إلى خبائه والمسارعة في حوائجه ، فأظهر ابن عمار تلك السفرة ، فرآها بعض خواص الأدفنش ، فنقل خبرها إليه ، وكان العلج ـ أعنى الأدفنش ـ مولعًا بالشطرنج ، فلم القي ابن عمار سأله : كيف أنت في الشطرنج ؟ وكان ابن عمار فيه طبقة عالية ، فأخبره بمكانه منه ، فقال له : بلغنى أن عندك سفرة في غاية الإتقان ! قال ابن عمار: نعم ، فقال: كيف السبيل إلى رؤيتها ؟ فقال ابن عمار لترجمانه: قل له أنا آتيك بها على أن ألعب معك عليها ، فإن غلبتني فهي لك وإن غلبتك فلي حُكمي ! فقال له الأدفنش: هلمها لننظر إليها ، فأمر ابن عمار من جاء بها ، فلما وُضعت بين يدى العلج صلب وقال: ما ظننت أن إتقان الشطرنج يبلغ إلى هذا الحد! ثم قال لابن عمار: كيف قلت ؟ فأعاد عليه الكلام الأول ، فقال له الأدفنش : لا ألعب معك على حكم مجهول لا أدرى ما هو ، ولعله شيء لا يمكنني ! فقال ابن عمار : لا ألعب إلا على هذا الوجه ! وأمر بالسفرة فطويت ، وكشف ابن عمار سر ما أراده لرجالٍ وثق بهم من وجوه دولة الأدفنش ، وجعل لهم أموالاً عظيمة على أن يؤازروه على أمره ، ففعلوا فتعلقت نفس العلج بالسفرة ، وشاور خاصته فيها رسمه ابن عمار ، فهوتنوا عليه وقالوا له : إن غلبته كانت عندك سفرة ليس عند ملك مثلها ، وإن غلبك فما عساه أن يحتكم ؟ وقبحوا عنده إظهار الملك العجز عن شيء يُطلب منه ، وقالوا له : إن طلب ابن عمار مالا يمكن فنحن لك بردِّه عن ذلك ، ولم يـزالوا بـه حتى أجاب ، وأرسل إلى ابن عمار فجاء ومعه السفرة ، فقال لـه : قد قبلت ما رسمته! فقال له ابن عمار: فاجعل بيني وبينك شهوداً أسماهم له، فأمر الأدفنش بهم فحضروا ، وافتتحا يلعبان ، وكان ابن عمار - كما ذكرنا \_ طبقة بالأندلس ، لا يقوم له أحد فيها ، فغلب الأدفنش غلبة ظاهرة لجميع الحاضرين ، لم يكن للعلج فيها مطعن ، فلما حقت الغلبة قال له ابن عمار: هل صبح أن لي حكمي ؟ قال: نعم ، فما هو ؟ قال: أن ترجع من هنا إلى بلادك! فاسود وجه العلج وقام وقعد ، وقال لخواصه: قد كنت أخاف من هذا حتى هـ وتتموه على في أمثال لهذا القول ، وهم بالنكث والتادي لوجهـ ، فقبحوا ذلك عليه ، وقالوا له : كيف يحُمل بك الغدر وأنت ملكُ ملوكِ النصاري في وقتك ! فلم يزالوا به حتى سكن ، وقال : لا أرجع حتى آخذ إتاوة عامين خلاف هذه السنة ! فقال ابن عمار : هذا كله لك! وجماءه بها أراد ، فرجع وكف الله بأسه ، ودفعه بحوله وحُسن دفاعه عن المسلمين ، ورجع ابن عمار إلى إشبيلية وقد امتلأت نفس المعتمد سروراً به .

ثم إن المعتمد حدث له أمل في التغلب على مُرسية وأعمالها ، وهي التي تعرف بتُدمير (١) ، وكانت بيد أبي عبد الرحمن محمد بن طاهر ، كان هو المتغلب عليها والمدبر

<sup>(</sup>١) تدمير : كورة في شرق الأندلس قاعدتها مرسية ، وكان يحكمها قبل الفتح العربي أمير قوطي من قرابة لذريق اسمه ثيودمير ( THIODMIR ) وكان له مع العرب إبان الفتح قصة من أطرف قصص =

لأمرها ، فجهز المعتمد جيوشاً عظيمة ، وتكفل له ابن عمار بأخذها وإخراج ابن طاهر عنها ، فولاه ماتولى من ذلك ، وخرج ابن عمار حتى نزل على مرسية ، فأخذها وأخرج ابن طاهر عنها (١) ، فلحق ابن طاهر حين خرج من مرسية ببنى عبد العزيز ببلنسية (٢) ، فكان بها إلى أن مات رحمه الله .

ولما تغلب ابن عمار على مرسية دار ملك بنى طاهر كما ذكرنا ، حدثته نفسه وسول له سوء رأيه أن يستبد بأمره ، وأن يضبط تلك البلاد لنفسه ، فلم يزل يصرف الحيلة في ذلك إلى

(=) المقاومة ، وباسم هذا الأمير سمى العرب هذه الكورة ، وقيل بل سموها تدمير تشبيها لها بتدمر من بلاد الشام .

أما مرسية فمدينة مستحدثة بعد الفتح العربي ، بناها العرب في زمن عبد الرحمن بن الحكم سنة ٢٠٩ للهجرة ، ثم ازدادت عمراناً وأصبحت من حواضر الأندلس في زمن عبد الرحمن الناصر وابنه المستنصر (سنة ٢٠٠٠ إلى ٢٣٦٦) . ولما نشبت الفتنة وتمزقت وحدة الأندلس ، استقل بمرسية فتى من مولى المنصور ابن أبي عامر اسمه خيران الصقلبي ، وخلفه عليها بعد موته زهير الصقلبي العامري أيضاً ، فظل يحكمها بضع سنين ، ثم نشبت معركة بينه وبين باديس بن حبوس صاحب غرناطة ، حقت فيها الهزيمة على زهير ، ففر من وجه خصمه إلى حيث لا يعلم أحد! وقام في الأمر من بعده في مرسية معاعة من أبناء البيوتات بها ، منهم الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق ، وأبو بكر أحمد بن طاهر ، وفي وغيرهما ، ثم صارت إمرتها الأحمد بن طاهر ، على عبد الرحمن محمد بن طاهر ، وفي عهده بدا للمعتمد بن عباد صاحب إشبيلية أن يستولي عليها ويضمها إلى ملكه ، وكان شاعره ابن عهر على رأس الحملة ، ويقود جنده الأمير عبد الله بن رشيق ، فتغلب ابن عهار على المدينة ، وخلع عار على رأس الحملة ، ويقود جنده الأمير عبد الله بن رشيق ، فتغلب ابن عهار على الأدفونش السادس ملك قشيناة ، ولعله كان ينتظر منه معونة على ذلك ، ولكن ابن عهار على ولاء مع الأدفونش السادس ملك قشيناة ، ولعله كان ينتظر منه معونة على ذلك ، ولكن . . ولكن الأمور سارت على غير ما أداد .

(١) يذكر بعض المؤرخين أن ابن عمار اعتقله في قلعة مونت قوط ، ثم عاد فقتله ، ولكن الفتح بن خاقان يذكر في القلائد أنه شهد وفاته سنة ٥٠٧ في بلنسية وقد جاوز التسعين ، ويذكر إلى ذلك ما يفيد أنه كان في وقت ما معتقلاً في مونت قوط .

(٢) بلنسية : حاضرة من حواضر الأندلس الكبرى ، متصلة بالبحر والجبل ، وكانت قاعدة الحكم فى شرق الأندلس أيام بنى أمية ، فلما كانت الفتنة استقل بها صقلبيان من موالى المنصور ابن أبى عامر ، هما : مبارك ومظفر ، فتقاسما سلطنتها ، مات أولهما ، وثار الأهالى بالآخر فطردوه ، وبايعوا صقلبيا آخر من العامريين اسمه لبيب ، ثم آل أمر بلنسية إلى عبد العزيز بن عبد الرحمن ، من أحفاد المنصور ابن أبى عامر ، فطالت مدته بها ، ( انظر ص ٧٢ ) ثم خلفه المظفر بن عبد العزيز ، وهو الذى لجأ إليه ابن طاهر حين أخرجه ابن عهار عن بلنسية .

أن تم له بعضه ودانت له مرسية وأعهاها ، وطمع في ملك بلنسية ، إلى أن قام عليه رجل من أهل مرسية يقال له ابن رشيق ، كان أبوه من عُرفاء الجند بها ، وكان ابن عهار قد خرج لبعض أمره ، فدعا ابن رشيق هذا إلى نفسه ، وقامت معه العامة وبعض الجند ، فسمع ابن عهار بذلك ، فجاء يركض حتى أتى المدينة وقد غلقت أبوابها دونه ، فحاصرها بمن معه أيامًا ، فامتنعت عليه ولم يقدر على دخولها ، فبقى حائراً لا يدرى ما يصنع ولا أين يتوجه ، وقد كان بلغ المعتمد قيامه وخلع يده من طاعته ، فلم ير إلا الهروب ملجاً ، فهرب حتى لحق ببنى هود بسرقسطة (١) ، فأقام عندهم حتى ثقل عليهم وخافوا غائلته ، وبغضه في عيونهم مافعل مع صاحبه وولى نعمته ، فأخرجوه عن بلادهم .

ولم تزل البلاد تتقاذفه ، وملوكها تشنؤه ، إلى أن وقع فى حصن من حصون الأندلس فى غاية المنعة يدعى شقورة (٢) ، كان المتغلب عليه رجلٌ يقال له ابن مبارك ، فأكرم وفادته وأحسن نزله ، ثم بدا له بعد أيام . . فقبض عليه وقيده وجعله فى سجنه ، فلما رأى ابن عمار ذلك منه قال له : لا عليك أن تكتب إلى ملوك الأندلس بكونى عندك وتعرضنى عليهم ، فامنهم إلا من يرغب فى ، فمن كان أشدهم رغبة جعل لك مالاً ووجهت بى إليه! ففعل ابن مبارك ذلك ، فما عرضه على أحد من ملوك الأندلس إلا رغب فيه ، وكتب فيمن كتب الى المعتمد . . .

وفي ذلك يقول ابن عمار:

رأسى بأنواغ من المال من ضمنى بالثمن الغال!

أصبحت في السوق يُنادى على والله ماله

<sup>(</sup>١) كان حاكمها في ذلك الوقت المؤتمن.

<sup>(</sup> ٢ ) شقورة : حصن كالمدينة ، عامر بأهله ، شهالى مرسية ، وهو رأس جبل عظيم متصل منيع الجهة ، وغرج من أسفله نهران ، أحدهما النهر الكبير الذى يمر بقرطبة ، والثانى هو النهر الأبيض الذى يمر ببلنسية ، قال ياقوت : وكان بها دار إمارة همشك .

وفي هذا السجن يقول ابن عهار وقد استرعى نورة يستنظف بها فتعذرت عليه ، فاستدعى مُوسى فأتى بها ، فقال في ذلك :

بُــــؤسى شقَـــورة عنـــدى أربى على كـل بُــــوسَـى الله وسَـى الله وسَــي فقـــدتُ « هـــارون » فيهـــا فظلت أطلبُ « مُـــــــوســى » المناف

وبعث المعتمد على الله من رجاله من تسلم ابن عهار من يد ابن مبارك ، بعد أن بعث إليه بهال وخيل ، وأمر المعتمد الذين تسلموا ابن عهار أن يزيدوا في الاحتياط عليه وتقييده ، فخرجوا به حتى وافوا قرطبة ، ووافق ذلك كون المعتمد بها ، فدخلها ابن عهار أشنع دخول وأسوأه ، على بغل بين عدلى تبن ، وقيوده ظاهرة للناس ، وقد كان المعتمد أمر بإخراج الناس خاصة وعامة حتى ينظروا إليه على تلك الحال ، وقد كان قبل هذا إذا دخل قرطبة اهتزت له وخرج إليه وجوه أهلها وأعيانهم ورؤساؤهم ، فالسعيد منهم من يصل إلى تقبيل يده أو يرد عليه ابن عهار السلام ، وغيرهم لا يصل إلا إلى تقبيل ركابه أو طرف ثوبه ، ومنهم من ينظر إليه على بُعْدٍ لايستطيع الوصول إليه ، فسبحان مُحيل الأحوال ومُديل الدول!

فدخل ابن عمار قرطبة كما ذكرنا ، بعد العرزة القعساء والمُلك الشامخ ، والرياسة الفارعة ، ذليلاً خائفًا فقيرًا لا يملك إلا ثوبه الذي عليه ، فسبحان من سلبه ما وهبه ، ومنعه ما كان به أمتعه .

وأخبر بعض الموكلين به ما اتفق لهم معه من فرط ذكائه وسرعة فطنته ، قال : لما قربنا من قرطبة بحيث يرانا الناس ، خرج فارسٌ من البلد يركض يقصدنا ، فلما رآه ابن عمار وكان معتمًّا ـ أزال العمامة عن رأسه ، فجاء الفارس حتى وصل إلينا ، فنظر إلى ابن عمار ودخل معنا في الصف فمشى ، فسألناه فيم جاء ؟ فقال : الذي جئتُ فيه صنعه هذا الرجل قبل أن أصل إليه ! فعلمنا أنه أرسل ليزيل عمامته .

فأدخل على المعتمد على الله على الحالة التي ذكرت ، يرسف في قيوده ، فجعل المعتمد يعدد عليه أياديه ونعمه ، وابن عمار في ذلك كله مطرقٌ لاينبس ، إلى أن انقضى كلم

المعتمد ، فكان من جواب ابن عمار أن قال : ما أنكر شيئًا مما يذكره مولانا أبقاه الله ، ولو أنكرته لشهدت على به الجمادات فضلاً عمن ينطق ، ولكنى عثرتُ فأقل ، وزللت فاصفح ! فقال المعتمد : هيهات ، إنها عثرة لا تقال ! وأمر به فأحدر في النهر إلى إشبيلية ، فدُخل به إشبيلية على الحال التي دخل عليها قرطبة ، وجُعل في غرفة على باب قصر المعتمد المعروف بالقصر المبارك وهو باق إلى وقتنا هذا فطال سجنه هناك .

كتبت عنه في هذا السجن قصائد لو توسل بها إلى الدهر لنزع عن جوره ، أو إلى الفلك لكف عن دوره ، فكانت رُقى لم تنجع ، ودعوات لم تُسمع ، وتمائم لم تنفع ، فمنها قوله :

سجاياك إن عافيت أندى وأسجح وإن كسان بين الخطتين مسزيسة حنانيك في أخدى برأيك ، لاتُطع فإن رجائي أن عندك غير ما ولم لا وقد أسلفتُ ودًا وخدمة وهبنى وقد أعقبتُ أعمال مُفسيدٍ أقلنسى بما بينسى وبينك من رضسي وعف على آثـار جُـرم سلكتُهـا ولا تلتفت قول الصوشاة ورأيهم سيأتيك في أمسري حديث وقسد أتى ومــا ذاك إلا مـا علمت فإنني كأنسى بهم لا در للسسه درُّهم وقالوا سيجزيه فلان بفعله ألا إن بطشاً للماؤيد يرتمي وماذا عسى الواشون أن يتزيّدوا نعم في ذنبٌ غير أن لحلمــــه عليه سلامٌ كيف دار به الهوى ويهنيه \_ إن مُتُّ السلسوُّ فإننى وبين ضلوعي من هـواه تميمـة

وعـــذرك إن عـاقبت أجلى وأوضح فأنت إلى الأدنى من الله تجنح عداى ولسو أثنوا عليك وأفصحوا يخوض عدوى اليوم فيه ويمرح يكسران في ليل الخطايا فيصبح أمــا تفسـدُ الأعمال تُمت تصلح له نحو روح الله باب مفتح بهبة رحمى منك تمحو وتُمصح فكل إناء بالني فيه يرشح بنور بنى عبد العنزيز موشح إذا ثُبت لا أنفك اســو وأجــرح وأشاروا تجاهى بالشمات وصرحوا فقلت وقد يعفو فلانٌ ويصفح! ولكن حلماً للمـــؤيــد يــرجُح ســوى أن ذنبي واضح متصحح صفاةً يرل الدنب عنها فيسفح إلى فيدنو أو على فينزح أمسوت ولى شسوقٌ إليسه مُبرح ستنفع لـــو أن الحمام يجلَّح

ولما بلغت المعتمد هذه القصيدة وأنشدت بين يديه ، كان بحضرته رجل من البغداديين ، فجعل يُزرى على هذا البيت « وبين ضلوعى . . . » ويقول : ما أراد بهذا المعنى ؟ فكان من جواب المعتمد رحمه الله أن قال : أما لئن سلبه الله المروءة والوفاء ، لما أعدمه الفطنة والذكاء ، إنها نظر إلى بيت المُذلى من طرف خفى ، وهو :

وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميم قي لا تنفع!

ولم يزل ابن عمار هذا بسجن المعتمد ، إلى أن قتله صبراً في شهور سنة ٧٩ .

وتلخيص خبر قتله ، أنه لما طال سجنه كتب إليه بالقصيدة التى تقدم إنشادها ، فأدركت المعتمد بعضُ الرقة ، فوجه إليه ليلاً وهو فى بعض مجالس أنسه ، فأتى به يوسف فى قيوده فجعل المعتمد يعدد مننه عليه وأياديه قبله ، فلم يكن لابن عهار جواب ولا عذر ، غير أنه أخذ فى البكاء ، وجعل يترفق للمعتمد عطفيه ويستجلب من الألفاظ كل ما يقدر أنه يزرع له الرأفة فى قلب المعتمد ، فتم له بعض ما أراد من ذلك ، وعطف المعتمد عليه سابقته وقديم حرمته ، فقال له قولاً يتضمن العفو عنه تعريضًا لا تصريحاً ، وأمر برده إلى مجبته ، فكتب ابن عهار من فوره بها دار له مع المعتمد إلى ابنه الراضى بالله ، فوافاه الكتاب وبحضرته قوم كانت بينهم وبين ابن عهار إحن قديمة ، فلها قرأ الراضى الكتاب قال لهم : ما أرى ابن عهار إلا سيتخلص ، فقالوا له : ومن أين علم مولانا ذلك ؟ فقال : هذا كتاب ابن عهار يُغبرنى فيه أن مولانا المعتمد قد وعده بالخلاص ، فأظهر القوم الفرح وهم يبطنون غيره ، فلها قاموا من مجلس الراضى نشروا حديث ابن عهار أقبح نشر ، وزادوا فيه زيادات غيره ، فلها قاموا من مجلس الراضى نشروا حديث ابن عهار أقبح نشر ، وزادوا فيه زيادات غيره ، فلها قاموا من عار الكتاب عن ذكرها ، فبلغ المعتمد ذلك ، فأرسل إلى ابن عهار وقال له : قبيحة صُنْت هذا الكتاب عن ذكرها ، فبلغ المعتمد ذلك ، فأرسل إلى ابن عهار وقال له :

هل أخبرت أحداً بها كان بينى وبينك البارحة ؟ فأنكر ابن عهار كل الإنكار ، فقال المعتمد للرسول: قل له: الورقتان اللتان استدعيتها ، كتبت في إحداهما القصيدة ، فها فعلت بالأخرى (١) ؟ فادعى أنه بيض فيها القصيدة ، فقال المعتمد: هلم المسودة! فلم يجد جوابا ، فخرج المعتمد حَنِقاً وبيده الطبرزينُ حتى صعد الغرفة التى فيها ابن عهار ، فلها رآه علم أنه قاتله ، فجعل ابن عهار يزحف وقيوده تُنقله ، حتى انكبَّ على قدمى المعتمد يقبلها ، والمعتمد لا يثنيه شيء ، فعلاه بالطبرزين الذى في يده ، ولم يزل يضربه به حتى برد .

ورجع المعتمد فأمر بغسله وتكفينه ، وصلى عليه ودفنه بالقصر المبارك ، فهذا ماانتهى إلينا من خبر ابن عمار ملخصاً حسبها بقى على خاطرى .

### رجع الحديث عن بني عباد

ولم يزل المعتمد هذا في جميع مدة ولايته والأيام تساعده ، والدهر على مايريده يؤازره ويعاضده ، إلى أن انتظم له في ملكه من بلاد الأندلس مالم ينتظم لملك قبله ، أعنى من المتغلبين ، ودخل في طاعته مدن من مدائنها أعيت الملوك وأعجزتهم ، وامتدت مملكته إلى أن بلغت مدينة مرسية ، وهي التي تعرف بتدمير ، بينها وبين إشبيلية نحو من اثنتي عشرة مرحلة ، وفي خلال ذلك مدن متسعة وقرى ضخمة .

( ١ ) بلاحظ أن السيحناء في ذلك المقت كان يؤذن لهم في الكتابة وتسأ لهم أسباسا ، فصل محث مثا هذ

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن السجناء في ذلك الوقت كان يؤذن لهم في الكتابة وتهيأ لهم أسبابها ، فهل يحث مثل هذا اليوم في بلاد كثيرة !

وقد ذكر ابن خاقان في القلائد ، أن صاحب شقورة لما كان ابن عمار معتقلاً عنده ، كان يأذن له في الكتابة إلى أصحابه و يأذن لهم في زيارته ومسامرته ، وأثبت لنا من هذا الباب قصيدة ممتعة كتب بها ابن عمار إلى صديقه أبى الفضل ابن حسداى الشاعر ، يستنزيره في معتقله من حصن شقورة ويصف له بعض ماهو فيه !

وكان تغلبه على قرطبة وإخراجه ابن عكاشة منها يوم الثلاثاء لسبع بقين من صفر سنة وكان تغلبه على قرطبة وإخراجه ابن عكاشة منها يوم الثلاثاء لسبع بقين من صفر سنة المراحع إلى إشبيلية واستخلف عليها(٢) ولده عباداً ولقبه بالمأمون ، وهو أكبر ولد له في حياة أبيه المعتضد ، وسهاه عبادا ، فكان المعتضد يضمه إليه ويقول : ياعباد ، ياليت شعرى من المقتول بقرطبة ، أنا أو أنت ؟ فكان المقتول بها عبادًا هذا في حياة أبيه المعتمد وفي السنة التي زال عنهم الملك فيها .

#### أول أمر المرابطين بالأندلس

ولما كانت سنة ٤٧٩ جاز المعتمد على الله البحر قاصداً مدينة مراكش إلى يوسف بن تاشفين ، مستنصراً به على الروم (٣) ، فلقيه يوسف المذكور أحسن لقاء ، وأنزله أكرم نُزُل ،

(۱) كانت قرطبة بعد زوال الخلافة عنها لبنى جهور ، فطمع المأمون ابن ذى النون صاحب طليطلة فى استخلاصها لنفسه ، فسير إليها جيشه ، ولم يكن ذلك بعيداً من تدبير ابن عباد ، فلها رأى عبد الملك بن جهور تهديد ملكه ، طلب إلى المعتمد بن عباد أن يعينه ، فوافى جيشه قرطبة ، ونزل بربضها الشرقى . ولم يتم للمأمون ما أراد ، فنزح عن قرطبة ، وخلا الجو بذلك لابن عباد ، فأحدق جيشه بقصر ابن جهور ، وقبض عليه وعلى إخوته ، وأخرجوه عن قرطبة ، ودخلت حاضرة الأندلس منذ ذلك اليوم فى ملك ابن عباد ، وصارت تابعة لإشبيلية ، وتولى أمرها الظافر ابن المعتمد ، ولكن إمارتها لم تخلص له طويلاً ، فقد كان أهلها مستمسكين بدعوة الخلفاء ، يأملون أن تعود مدينتهم حاضرة لخليفة من بنى مروان ، فلم تلبث أن ثارت على الظافر ، وكان ابن عكاشة على رأس الثائرين ، فبرز له الظافر ليلاً ، منفرداً عن جنده ، فلم ينل يدافع الثائرين ويدافعونه ، حتى سقط صريعاً ، وظل جسده ملقيًا على الأرض حيث سقط حتى مر بجثته قبيل الصبح أحد الأثمة المغلسين ، فخلع رداءه عن منكبيه وستره به ، وأذاع نبأ مصرعه . . .

وبلغ النبأ المعتمد في إشبيلية فأوجعه ، ولكن فجيعته في ولده لم تلهه عن التدبير لملكه ، فلم يزل يسعى حتى استأصل دعاة الفتنة ، وأخرج ابن عائشة عن قرطبة ، وجعل ولايتها إلى ولده المأمون خلفاً للظافر فلم يزل والياً عليها حتى قتله المرابطون يوم دخولهم قرطبة ! .

(٢) يعني على قرطبة .

(٣) كان سبب ذلك أنه لما استولى الأدفنش سنة ٤٧٨ على طليطلة من يد القادر ابن ذى النون ، قوى سلطانه وعظم أمله فى الاستيلاء على إشبيلية وقرطبة وغيرهما من قواعد الأندلس فأجمع ملوك الطوائف وكبيرهم ابن عباد ـ أن يستعينوا بيوسف بن تاشفين ملك الغرب ، فدعوه لنصرتهم ، على ما يراود نفوسهم من خوفه وما يتوقعونه من طمعه فى الاستئثار بملك الأندلس دونهم ، وقد كان ماتوقعوا وتوقع ابن عباد معهم ، وكانت نكبة المعتمد على يدى نصيرة الذى استجار به ، يوسف بن تاشفين .

وكنا فعل ابن عباد ببنى جهور حين استعانوه لدفع المأمون ابن ذى النون عن قرطبة فنكبها واستخلصها لنفسه ، فعل يوسف بن تاشفين ببني عباد .

وسأله عن حاجته ، فذكر أنه يريد غزو الروم وأنه يريد إمداد أمير المسلمين إياه بخيلٍ ورجُل ليستعين بهم في حربه فأسرع أمير المسلمين المذكور إجابته إلى ما دعاه ، وقال له : أنا أوّل منتدب لنصرة هذا الدين ، ولا يتولى هذا الأمر أحدٌ إلا أنا بنفسى!

فرجع المعتمد إلى الأندلس مسروراً بإسعاف أمير المسلمين إياه في طلبه ، ولم يَدْرِ أَن تدميره في تدبيره ، وسَلَّ سيفاً يحسبه له ولم يدرِ أنه عليه ، فكان .

قال أبو فراس:

أتته الرزايا من وجوه الفوائد وكان يراها عُدة للشدائد!

إذا كان غير الله للمرءِ عُدةً كما جرت الحنفاء حتف حُديفةٍ

فأخذ أمير المسلمين يوسف بن تاشفين فى أهبة العبور إلى جزيرة الأندلس ، وذلك فى شهر جمادى الأولى من السنة المذكورة ، فاستنفر من قدر على استنفاره من القُواد وأعيان الجند ووجوه قبائل البربر ، فاجتمع له نحو من سبعة آلاف فارس فى عدد كثير من الرَّجل ، فعبر البحر بعسكر ضخم ، وكان عبوره من مدينة سبتة ، فنزل المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء ، وتلقاه المعتمد فى وجوه أهل دولته ، وأظهر من بره و إكرامه فوق ما كان يظنه أمير المسلمين ، وقدم إليه من الهدايا والتحف والذخائر الملوكية ما لم يظنه يوسف عند ملك ، فكان هذا أول ما أوقع فى نفس يوسف التشوف إلى مملكة جزيرة الأندلس .

ثم إنه فصل عن الخضراء بجيوشه قاصداً شرقى الأندلس ، وسأله المعتمد دخول إشبيلية دار ملكه ليستريح فيها أيامًا حتى تزول عنه وعثاء السفر ثم يقصد قصده ، فأبى عليه وقال : إنها جئت ناوياً جهاد العدو ، فحيثها كان العدو توجهت وجهه .

وكان الأدفنش \_ لعنه الله \_ محاصراً لحصن من حصون المسلمين يعرف بحصن الليط، فلم اللغه عبور البربر أقلع عن الحصن راجعاً إلى بلاده مستنفراً عساكره ليلقى بهم البربر. أصحابه (١) ، فكان هذا أحد الفتوح المشهورة بالأندلس ، أعز الله فيه دينه وأعلى كلمته ، وقطع طمع الأدفنش لعنه الله عن الجزيرة ، بعد أن كان يقدِّر أنها في ملكه ، وأن رءوسها خدم له ، وذلك كله بحسن نية أمير المسلمين .

وتسمى هذه الوقعة عندهم وقعة الزلاقة ، وكان لقاء المسلمين عدوهم - كما ذكرنا - في يوم الجمعة الثالث عشر من شهر رمضان الكائن في سنة ١٨٠(٢) ورجع يوسف بن تاشفين وأصحابه عن ذلك المشهد منصورين مفتوحًا لهم وبهم ، فسر بهم أهل الأندلس ، وأظهروا التيمن بأمير المسلمين والتبرك به ، وكثر الدعاء له في المساجد وعلى المنابر ، وانتشر له من الثناء بجزيرة الأندلس ما زاده طمعًا فيها ، وذلك أن الأندلس كانت قبله بصدد التّلاف ، من استيلاء النصاري عليها وأخذهم الإتاوة من ملوكها قاطبة ، فلما قهر الله العدو وهزمه على يد أمير المسلمين ، أظهر الناس إعظامه ونشأ له الود في الصدور .

ثم إنه أحب أن يجول فى الأندلس على طريق التفرج والتنزه ، وهو يريد غير ذلك ، فجال فيها ونال من ذلك ما أحب ، وفى خلال ذلك كله يُظهر إعظام المعتمد وإجلاله ، ويقول مصرّحًا : إنها نحن فى ضيافة هذا الرجل وتحت أمره وواقفون عند ما يحده .

## [بين المعتصم ابن صمادح والمعتمد ابن عباد]

وكان ممن اختص بأمير المسلمين من ملوك الجزيرة وحظى عنده واشتد تقريب أمير

<sup>(</sup>١) لم يتفق مؤرخو هذه الوقعة في تحديد عدد الناجين مع الأدفنش من عسكره ، وإن كانوا مجمعين على أن جيشه قد باد كله ، قادة وجنوداً ، إلا قلة لا يكاد يخطئها الإحصاء ، وأصيب الأدفنش نفسه في إحدى ركبتيه إصابة لزمه أثرها ما بقى من حياته ! .

<sup>(</sup>٢) الثابت تاريخيا أن وقعة الزلاقة كانت وقعت سنة ٤٧٩ هـ.

المسلمين له : أبو يحيى محمد بن معن بن صهادح المعتصم صاحب ألمرية (١) ، وكان المعتصم هذا قديم الحسد للمعتمد ، كثير النفاسة عليه ، لم يكن في ملوك الجزيرة من يناوئه غيره ، وربها كانت بينهما في بعض الأوقات مراسلات قبيحة ، وكان المعتصم يعيبه في مجالسه وينال منه ، ويمنع المعتمد من فعل مثل ذلك مروءته ونزاهة نفسه وطهارة سريرته وشدة ملوكيته ، وقد كان المعتمد قبل عبور أمير المسلمين بيسير ، توجه إلى شرقى الأندلس يتطوف على مملكته ويطالع أحوال عماله ورعيته ، فلما داني أول بلاد المعتصم ، خرج إليه في وجوه أصحابه ، وتلقاه لقاء نبيلا ، وعزم عليه ليدخلن بلاده ، فأبي المعتمد ذلك ، ثم اتفقا بعد طول مراودة على أن يجتمعا في أول حدود بلاد المتعصم وآخر حدود بلاد المعتمد ، فكان ذلك واصطلحا في الظاهر ، واحتفل المعتصم في إكرامه ، وأظهر من الآلات السلطانية والذخائر الملوكية المعدة لمجالس الأنس ماظنه مُكمداً للمعتمد مثيراً لغمه ، وقد أعاذ الله المعتمد من ذلك وصان خلقه الكريم عنه وعصمه بفضله منه ، ثم افترقا بعد أن أقام المعتمد عنده في ضيافته ثلاثة أسابيع ، ورجع المعتمد إلى بلاده ، وبإثر ذلك عبر إلى مراكش ، ولم يزل ما بينه وبين المعتصم معموراً إلى أن عبر أمير المسلمين كما ذكرنا ، فلقيه المعتصم بهدايا فاخرة وتُحف جليلة ، وتلطف في خدمته حتى قربه أمير المسلمين أشد تقريب ، وكان يقول الأصحابه : هذان رجُلا هذه الجزيرة! يعنى المعتصم والمعتمد، وكان أكبر أسباب تقريب أمير المسلمين إياه ، ثناء المعتمد عليه عند أمير المسلمين ، ووصفه إياه عنده بكل فضل ، ولم يكن المعتصم بعيداً من أكثر ما وصفه به .

ولما اشتد تمكن المعتصم من أمير المسلمين ، بدا له أن يسعى في تغيير قلبه على المعتمد وإفساد مابينها ـ حسن له ذلك سوء رأيه ودنس سريرته وضعف بصره بعواقب الأمور ،

<sup>(</sup>١) ألمرية: مدينة على ساحل البحر الرومى ، كانت قاعدة الأسطول الإسلامى ، وكان بها خيران العامرى من ملوك الطوائف ، ثم زهير من بعده ، فلما هلك زهير آلت إلى عبد العزيز ابن أبى عامر صاحب بلنسية ، وغلبه عليها غدراً صهره ووزيره معن بن صمادح والد المعتصم المذكور ، فاستتب له الأمر بها وأورثها خلفه المعتصم . . .

وليقضى الله أمراً كان مفعولا ، وليبلغ القدر ميقاته ، وإذا أراد الله تمام أمر هيأ له أسبابًا - فشرع المعتصم فيها أراده من ذلك ، ولم يدر أنه ساقط في البئر الذي حَفَرْ ، وقتيل بالسلاح الذي شَهَرْ ، فكان من جملة ما ألقى إلى أمير المسلمين ، أن جعل يقرر عنده عُجب المعتمد بنفسه ، وفرط كبره ، وأنه لا يرى أحداً كفؤاً له ، وزعم أنه قال له في بعض الأيام - وقد قال له المعتصم : طالت إقامة هذا الرجل بالجزيرة ، يعنى أمير المسلمين - : « لو عوجت له إصبعى ماأقام بها ليلة واحدة هو ولا أصحابه : وكأنك تخاف غائلته ، وأى شيء هذا المسكين وأصحابه ؟ وإنها هم قوم كانوا في بلادهم في جهد من العيش ، وغلاء من السعر ، المسكين وأصحابه ؟ وإنها هم قوم كانوا في بلادهم في جهد من العيش ، وغلاء من السعر ، إلى أمثال هذه البلاد نُطعمهم حسبة وائتجارا فإذا شبعوا أخرجناهم عنها إلى بلادهم! " المأ أمثال هذا القول من تحقير أمرهم ، وأعانه على ذلك قومٌ من وجوه الأندلس ، إلى أن بلغوا ما أرادوه من تغيير قلب يوسف أمير المسلمين على المعتمد .

وقد كان أمير المسلمين ضرب لنفسه ولأصحابه أجلاً وحدله ولهم مدة يقيمونها فى الجزيرة لايزيدون عليها ، وإنها فعل ذلك تطييباً لقلب المعتمد وتسكينًا لخاطره ، فلها انقضت تلك المدة أو قاربت ، عَبر أمير المسلمين إلى العدوة وقد وغر صدره وتغيرت نفسه .

وما النفس إلا نطفة في قرارة إذا لم تكدر كان صفواً غديرها

هذا مع ما ذكرنا من طمعه في الجزيرة وتشوفه إلى مملكتها ، وظهرت للمعتمد قبل عبوره أشياء عرف بها أنه غُير عليه!

#### نكبة بنى عباد

ورجع أمير المسلمين إلى مراكش وفى نفسه من أمر الجزيرة المقيمُ المقعد ، فبلغنى أنه قال لبعض ثقاته من وجوه أصحابه : كنت أظن أنى قد ملكت شيئًا ، فلما رأيت تلك البلاد ، صغرت في عينى عملكتى ، فكيف الحيلة في تحصيلها ؟ فاتفق رأيه ورأى أصحابه على أن

يراسلوا المعتمد يستأذنونه في رجال من صُلحاء أصحابهم رغبوا في الرباط بالأندلس ومُجاهدة العدو والكون ببعض الحصون المصاقبة للروم إلى أن يموتوا ، ففعلوا ، وكتبوا إلى المعتمد بذلك ، فأذن لهم ، بعد أن وافقه على ذلك ابن الأفطس المتوكل صاحبُ الثغور ، و إنها أراد يوسف وأصحابه بذلك أن يكون قومٌ من شيعتهم مبثوثين بالجزيرة في بلادها ، فإذا كان أمرٌ من قيام بدعوتهم أو إظهار لمملكتهم وجدوا في كل بلد لهم أعوانًا .

وقد كانت قلوب أهل الأندلس ـ كها ذكرنا ـ قد أُشرِبت حب يوسف وأصحابه ، فجهز يوسف من خيار أصحابه رجالاً انتخبهم ، وَأَمَّرَ عليهم رجلاً من قرابته يسمى بُلُجين وأسر إليه ما أراده ، فجاز بُلُجلينُ المذكور ، وقصد المعتمد من ملوك الجزيرة فقال له : أين تأمرنى بالكون ؟ فوجه معه المعتمد من أصحابه من يُنزله ببعض الحصون التي اختارها لهم ، فنزل حيث أنزلوه هو وأصحابه ، وأقاموا هناك إلى أن ثارت الفتنة على المعتمد ، وكان مبدؤها في شوال من سنة ٤٨٣ بأخذ جزيرة طريف المقابلة لطنجة من العُدوة ، دون مقدمة ظاهرة توجب ذلك ، فتشعبت جموعه وأهواؤها ملتئمة ، وانتثرت بلاده وقلوب أهلها على محبته منتظمة .

ولما أخذ المرابطون جزيرة طريف ونادوا فيها بدعوة أمير المسلمين ، انتشر ذلك فى الأندلس ، وزحف القوم الذى قدمنا ذكرهم ، الكائنون فى الحصون ، إلى قرطبة ، فحاصروها وفيها عُباد بن المعتمد الملقب بالمأمون ، وقد تقدم ذكره ، وهو من أكبر ولده ، فدخلوا البلد ، وقُتل عبادٌ هذا بعد أن أبلى عذراً ، وأظهر فى الدفاع عن نفسه جَلداً وصبراً ، وذلك فى مستهل صفر الكائن فى سنة ٤٨٤ ، فزادت الإحنة والمحنة ، واستمرت فى غُلَوائها الفتنة .

وأجمعت على الشورة بحضرة إشبيلية طائفة ، فأعلم المعتمد بها اعتقدته الطائفة المذكورة ، وكُشف له عن مرادها ، وأثبت عنده سوء اعتقادها ، وأغرى بتمزيق أديمها وسفك دمها ، فأبى له ذلك مجده الأثيل ،

ورأيه الأصيل ، ومذهبه الجميل ، وما حباه الله به من حسن اليقين ، وصحة العقل والدين ، إلى أن أمكنتهم الغرة يوم الثلاثاء منتصف رجب من السنة المذكورة ، فقاموا بجيش غير مستنصر ، واستنسروا بُغاثا غير مستنسر ، فبرز هو من قصره ، سيفه بيده ، وغلاله ترفُّ على جسده ، لا درقة له ولا درع عليه ، فلقى على باب من أبواب المدينة يسمى باب الفرج ، فارساً من الداخلين مشهور النجدة شاكى السلاح ، فرماه الفارس برمح قصير أنابيب القناة ، طويل شفرة السنان ، فالتوى الرمح بغلالته وخرج تحت إبطه ، وعصمه الله عنه ، ودفعه بفضله منه ، وصب هو سيفه على عاتق الفارس فشقه إلى أضلاعه فخر صريعًا ، وانهزمت تلك الجموع ، ونزل المتسنمون للأسوار عنها ، وظن أهل إشبيلية أن الحناق قد تنفس .

فلما كان عصر ذلك اليوم ، عاودهم القوم ، فظُهر على البلد من واديه ، ويئس من سُكنى ناديه ، وبلغ فيه الأمل حاسده وشانيه ، وشبت النار فى شوانيه ، فانقطع عندها الأمل والقول ، وذهبت القوة من أيدى أهلها والحول ، وكان الذى ظهر عليها من جهة البر ، رجلٌ من أصحاب يوسف أمير المسلمين يُعرف بحدير بن واسنو ، ومن الوادى رجلٌ يعرف بالقائد أبى حمامة مولى بنى سجوت ، والتوّت الحال أيامًا يسيرة ، إلى أن ورد الأمير سير بن أبى بكر بن تاشفين ـ وهو ابن أخى أمير المسلمين ـ بعساكر متظاهرة ، وحشود من الرعية وافرة ، والناس فى خلال هذه الأيام قد خامرهم الجزع ، وخالط قلوبهم الهلع ، يقطعون السبل سياحة ، ويعبرون النهر سباحة ، ويتولجون بجارى الأقذار ، ويترامون من شرفات الأسوار ، حرصًا على الحياة ، والموفون بالعهد ، المقيمون على صريح الود ، ثابتون ، شرفات الأسوار ، حرصًا على الحياة ، والموفون بالعهد ، المقيمون على صريح الود ، ثابتون ، إلى أن كان يـ وم الأحد لإحدى وعشرين ليلة خلت من رجب من السنة المذكورة ، وهذا يوم الكائنة العظمى ، والطامة الكبرى ، فيه حُمَّ الأمر الواقع ، واتسع الخرق على الراقع ، وأصيب حاضره وباديه ، بعد أن جد الفريقان فى القتال ، وأجهدت الفئتان فى النزال ، وظهر من دفاع المعتمد رحمه الله وبأسه ، وتراميه على الموت

بنفسه ، مالا مزيد عليه ، ولا تناه لخلق إليه ، وفى ذلك يقول المعتمد بعد ما نزل بالعدوة أسيراً حسيراً :

وتنهنا القلب الصديغ فليبا أمنك لهم خُضوع على فملى السلم النقيع على فملى وتُسلمنى الجملوع الم تُسلم القلب الضلوع ع أيُسلب الشرف السروع ع أيُسلب الشرف السروع الا تُحصنى السلم عن الحشا شيىء دفوع للا تُحمنى السلم المشا شيىء دفوع المؤاى ذلى والخُشوع بهواى ذلى والخُشوع السرجوع الأصل تتبع الفلاوع!

فشنت الغارة في البلد ، ولم يترك البربر لأحد من أهلها سبداً ولا لبداً ، وانتهبت قصور المعتمد نهباً قبيحاً ، وأُخذ هو قبضاً باليد وجُبر على مخاطبة ابنيه : المعتد بالله ، والراضى بالله ، وكانا بمعقلين من معاقل الأندلس المشهورة ، لو شاء أن يمتنعا بها لم يصل أحدً إليهما ، أحد الحصنين يسمى رندة ، والآخر مارتُلة ، فكتب [ إليهما ](١) رحمه الله ، وكتبت

<sup>(</sup>١) إضافة من المطبوع .

السيدة الكبرى أمها ، مستعطفين مسترحين ، مُعلمين أن دم الكل منهم مُسترهن بثبوتها ، فأنفا من الذل ، وأبيا وضع أيديها في يبد أحد من الناس بعبد أبيها ، ثم عطفتها عواطف الرحمة ، ونظرا في حقوق أبويها المقترنة بحق الله عنز وجل ، فتمسك كل منها بدينه ونبذ دنياه ، ونزلا عن الحصنين بعد عهود مبرمة ، ومواثيق محكمة ، فأما المعتد بالله فإن القائد الواصل إليه قبض عند نزوله على كل ما كان يملكه ، وأما الراضى بالله فعند خروجه من قصره قُتل غيلة وأخفى جسده .

ورُحــل بالمعتمد وآله ، بعد استئصال جميع أحواله ، ولم يصحب من ذلك كله بُلغة زاد ، فركب السفين ، وحل بالعدوة محل الدفين ، فكان نزوله من العدوة بطنجة ، فأقام بها أيامًا ، ولقيه بها الحصرى الشاعر ، فجرى معه على سوء عادته من قبح الكُدية وإفراط الإلحاف ، فرفع إليه أشعاراً قديمة قد كان مدحه بها ، وأضاف إلى ذلك قصيدة استجدها عند وصوله إليه .

ولم يكن عند المعتمد فى ذلك اليوم مما زود به فيها بلغنى أكثر من ستة وثلاثين مثقالا ، فطبع عليها وكتب معها بقطعة شعر يعتذر من قلتها ـ سقطت من حفظى ـ ووجه بها إليه ، فلم يجاوبه عن القطعة ، على سهولة الشعر على خاطره وخفته عليه . كان هذا الرجل أعنى الحصرى الأعمى ـ أسرع الناس فى الشعر خاطرًا ، إلا أنه كان قليل الجيد منه ، فحركه المعتمد على الله على الجواب بقطعة أولها :

قُل لمن قصد جمع العلم وما أحصى صوابه كان قالصرة شعرر فتنظّرنا جوابه قائدة قد أثبناك فهداً جلب الشعر ثوابه ؟

ولما اتصل بزعانفة الشعراء ومُلحفي أهلِ الكديه ما صنع المعتمد رحمه الله مع المحصرى ، تعرضوا له بكل طريق ، وقصدوه من كل فج عميق ، فقال في ذلك رحمه الله :

شُعـراء طنجـة كلهم والمغـرب سألـوا العسير من الأسير وإنـه لـولا الحيـاء وعـزة لخميـة قد كان إن سُئل الندى يُجزل وإن

ذهبوا من الإغراب أبعد مذهبِ بسطالهم لأحقُّ فاعجبُ واعجبِ طى الحشاء الحشاء في المطلبِ الدى الصريخُ ببابهِ الكب يركبِ

وله في هذا المعنى رحمه الله:

قبح الدهر فماذا صنعا قد هروى ظلمًا بمن عادته من إذا الغيث همى منهمرا من غمامُ الجودِ من راحتِ من غمامُ الجودِ من راحتِ من إذا قيل الخناصم وإن قل لمن يطمع في نائله على الدعاصة وقات واحد لا يملك إلا دعال الخذاء وقات وقات المناطقة المناطقة

كلما أعطى نفيسًا نسزعا أن ينسادى كل من يهوى لَعَا! أخجلته كفُه فانقطعا أخجلته كفُه فانتشعا عصفت ريحٌ به فانتشعا نطق العافون همساً سمعا قد أزال الياس ذاك الطمعا جبر الله العُفااة الضيَّعا

وأقام المعتمد بطنجة رحمه الله أيامًا على الحال التى تقدم ذكرها ، ثم انتقل إلى مدينة مكناسة (١) ، فأقام بها أشهراً ، إلى أن نفذ الأمر بتسييرهم إلى مدينة أغيات ، فأقاموا بها إلى أن توفى المعتمد ، رحمه الله ، ودفن بها فقيره معروف هناك (٢) وكانت وفاته في شهور سنة ٨٧

<sup>(</sup>١) مدينة عظيمة بالمغرب الأقصى ، تقع إلى الغرب من فارس ، وبينهما نحو ٣٥ ميلًا .

<sup>(</sup>۲) أغمات : مدينة وراء مراكش ، بينهما مسافة يموم ، ولم يزل قبر المعتمد معروفًا بها حتى القسرن الحادى عشرالهجرى ، وقد زاره المقرى صاحب نفح الطيب سنة ١٠١٠ من الهجرة ، قبال : فرأيته في ربوة حسبها وصفه ابن الخطيب ، يعنى لسبان الدين ، وقد كبان زاره قبل ذلك بقرنين وثلث قرن ، =

وقيل سنة ٨٨ فالله أعلم . وسنُّه يوم توفي إحدى وخمسون سنة (١) .

فمن أحسن مامر بي مما رثي به المعتمد على الله مقطوعة من شعر ابن اللبانة (٢) وأولها:

لكل شيء من الأشياء ميقات والدهر في صبغة الحرباء منغمس ونحن من لعب الشطرنج في يده فانفض يدك من الدنيا وساكنها

وللمُنى من مناياهُن غاياتُ السوانُ حالاته فيها استحالاتُ وربما قُمرت بالبيدقِ الشاةُ فالأرضُ قد أقفرت والناس قد ماتوا

(=) ووصفه فقال: وهو بمقبرة أغهات، في نشز من الأرض، وقد حفت به سدرة، وإلى جنبه قبر اعتهاد حظيته مولاة رميك، وعليها هيئة التغرب، ومعاناة الخمول من بعد الملك، فلا تملك العين دمعها عند رؤيتهما.

قال ابن الطيب فأنشدت في الحال:

قـــد زرت قبرك عن طــوع باغمات رأيـت ذلـك مـن أولى المهمات لم لا أزورك يـاأنـدى الملـوك يـداً ويــاسراجَ الليــالى المدلهمات وأنت من لـو تخطّى الـدهـرُ مصرعَـه الى حيـاتى لجادت فيــه أبيـاتى

إلخ . . . . .

- (۱) كذا يروى المراكشى ، وأهل التاريخ مختلفون فى تحديد سنه يوم وفاته ، بين الحادية والخمسين والخامسة والخمسين . وقد ذكر المؤلف (ص ۱۰۲) أن المعتمد تولى العرش وعمره ۳۷ سنة ، وأنه بقى على العرش عشرين سنة ، وكانت وفاته بعد خلعه بأربع سنوات ، فعلى هذا يبلغ عمره عند وفاته إحدى وستين سنة !
- (٢) هو أبو بكر الدانى محمد بن عيسى بن محمد اللخمى ، من مشاهير شعراء الأندلس فى المائة الخامسة ، وكان منقطعًا إلى بنى عبّاد ، وفيهم أجود مدائحه ومراثيه ، ولهم أبدع ما نظم من شعر فى مختلف الغنون ، وقد ألف كتابين فى أخبار بنى عباد ، أحدهما « السلوك فى وعظ الملوك » وقدضمنه عدة مقطوعات وقصائد فى البكاء على أيامهم وما انتثر من نظامهم ، والآخر « الاعتباد فى أخبار بنى عباد » فصل فيه تاريخهم منذ كانوا حتى مضوا . . . وله غير هذين كتاب « سقيط الدرر ولقيط الزهر » . توفى بمبورقة سنة ٧٠٥.

وقال عنه ابن الآبار في التكملة: « وابن اللبانة هـذا هو الذي قال أحسن قصائده في المعتمد ابن عباد صاحب إشبيلية ، وكتب عن آل عباد من النثر ماحفظه الناس حفظ النثر لنفاسته .

وقُل لعالمها الأرضى قد كتمت طوت مظلتها ، لا بل مذلتها من كان بين الندى والبأس ، أنصله أنكرت إلا التواء للقيود به وقلتُ هن ذؤابساتٌ فلم عُكست رأوه ليثاً فخافوا منه عادية

سريسرة العالم العُلسوى أغماتُ من لم تنزل فوقه للعنز راياتُ هندية وعطاياه هُنيسداتُ وكيف تُنكس في الروضات حياتُ من رأسه نصو رجليه النؤابات عنرتهم فلِعُدوى الليث عادات(١)

وله قصيدة يرثيهم بها ، وهي كثيرة الجيد أولها :

تبكى السماءُ بـدمع رائح غـادى على الجبالِ التى هُدتْ قـواعدُها والرابياتُ عليها اليانعاتُ ذوت عـريسةٌ دخلتها النائباتُ على وكعبةٌ كانت الآمالُ تعمرها تلك الـرماحُ رماحُ الخط ثقّفها والبيض بيضُ الظبا فلت مضاربها لما دنا الوقتُ لم تخلف لـه عِـدة كم من درارى سعد قد هـوت ووهت

على البهاليلِ من أبناءِ عَبّاد وكانت الأرضُ منهم ذات أوتاد أنوارُها فغدت في خفضِ أوهاد أساودٍ لهمُ فيها وآساد أساودٍ لهمُ فيها وآساد فاليوم لا عاكفٌ فيها ولا باد خطبُ الرمان ثِقافاً غير مُعتاد أيدى الردى وثنتها دون إغماد وكل شيء لميقات وميعاد لهم مُناك من دُرر للمجد أفراد

<sup>(</sup>١) وردت هذه الأبيات في كتاب : قلائد العقبان .

نُـورٌ ونـورٌ فهـذا بعـد نعمتـه ياضيف أقفر بيتُ المكرماتِ فخُـذ ويـامـؤمل واديهم ليسكنــه ضلتْ سبيلُ الندى بابنِ السبيل فسر

ذوى وذاك خبا من بعد إيقاد في ضم رحلِك واجمع فضلة السزاد خفَّ القطينُ وجَفَّ الررع بالوادى لغير قصدٍ فما يهديك من هادى

#### وفيها يقول:

ف المنشاتِ كأمسواتِ بالحاد من لولولوِ طافياتِ فوق أزباد ومُرِقت أوجُه تمزيق أبسراد أهسلاً بأهلٍ وأولاداً بأولاد وصارخٍ من مُفداةٍ ومن فادى كانها إبسل يحدو بها الحادى تلك القطائعُ من قِطعاتِ أكباد ماءُ السماء أبى سُقيا حشا الصادى

نسيتُ إلا غده النهر كدونهم والناسُ قد ملأوا العبرين واعتبروا حُط القنصاع فلم تُسْتر مُخدرة تفرقوا جِيرة من بعد مانشئوا حان الوداعُ فضجت كل صارخة سارت سفائنُهم والنوحُ يتبعها كم سال في الماء من دمعٍ وكم حملت من لي بكم يابني ماء السماء إذا

وهي طويلة جدا<sup>(١)</sup>، هذا ما اخترت له منها .

<sup>(</sup>١) قيل عنه: إن نسبه يرجع للنعمان بن المنذر ابن ماء السماء.

#### أبو بكر الداني

وابن اللبانة هذا هو أبو بكر محمد بن عيسى (١) ، من أهل مدينة دانية ، وهي على ساحل البحر الرومي ، كان يملكها مجاهد العامري وابنه على الموفق على ما تقدم .

ولابن اللبانة هذا أخ اسمه عبد العزيز ، وكانا شاعرين ، إلا أن عبد العزيز منها لم يرض الشعر صناعة ولا اتخذه مكسبًا ، وإنها كان من جملة التجار ، وأما أبو بكر فرضيه بضاعة وتخيره مكسبًا وأكثر منه وقصد به الملوك فأخذ جوائزهم ونال أسنى الرتب عندهم ، وشعره نبيل المأخذ ، وهو فيه حسن المهيع ، جمع بين سهولة الألفاظ ورشاقتها ، وجودة المعانى ولطافتها ، كان منقطعًا إلى المعتمد ، معدودًا في جملة شعرائه ، لم يفد عليه إلا آخر مدته ، فلهذا قل شعره الذي يمدحه به .

وكان \_ رحمه الله \_ مع سهولة الشعر عليه وإكثاره منه ، قليل المعرفة بعلله ، لم يجُد الحوض في علومه ، وإنها كان يعتمد في أكثره على جودة طبعه وقوة قريحته ، يدل على ذلك قوله في قصيدة له سيرد ما أختاره منها في موضعه :

من كان يُنفق من سواد كتابِه فأنا الذي من نور قلبي أُنفق

ولما خُلع المعتمد على الله وأُخرج من إشبيلية ، لم يزل أبوبكر هذا يتقلب في البلاد ، إلى أن لحق بجزيرة ميورقة (٢) ، وبها مُبشر العامري المتلقب بالناصر ، فحظى عنده وعلت حاله

<sup>(</sup>١) انظر: نفح الطيب ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) ميورقة ، ومنورقة ، ويابسة : هي أكبر جزائر الأندلس في بحر الروم ، على ساحلها الشرقي ، مصاقبة لقطلونيا وبلنسية ، ويسميها الجغرافيون المحدثون : جزائر البليار .

وكان مقدم ابن اللبانة إلى ميورقة في آخر شعبان سنة ٤٨٩ ـ بعد بضعة أشهر ، أو بضعة عشر شهرًا من موت المعتمد ابن عباد بأغهات ـ وكان عليها مبشر بن سليان العامرى ، من موالى المنصور ابن أبى عامر ، فمدحه ابن اللبانة بقصيدته التي مطلعها :

مَلِكٌ يَـــرُوعك في حلى ريعــانِــه راقت بـرونقـه صفـاتُ زمـانـه!

معه ، وله فيه قصائد أجاد فيها ماشاء ، فمنها قصيدة ركب فيها طريقةً لم أسمع بها لمتقدم ولا متأخر ، وذلك أنه جعلها ،من أولها إلى آخرها ، صندرُ البيت غزل وعجزهُ مدح ، وهذا لم أسمع به لأحد ، وأول القصيدة :

وضحت وقد فضحت ضياء النير وتبسمت عن جــوهـر فحسبتُـه وتكلمت فكأن طيب حسديثهسا هـزت بنغمــة لفظها نفسى كما أذنبتُ واستغفــرتُها فجــرت على جادت على بوصلها فكأنه ولثمت فاها فاعتقدت بانني سمحت بتعنيقى فقلتُ صنيعــــةٌ نهد كقسوة قلبسه في معرب ومعاطفٌ تحت النوائب خلتُها حسنت أمسامي من خمار مثل مسا وتـوشّحتْ فكأنـه في جـوشنِ غمرت ببعض قسيه من حاجب أومت بمصقول اللحاظ فخلته وضعت حشاياها فويق أرائك من رامسة أو رومسة ، لا عِلم لى

فكانما التحفات ببشر مبشر ماقلدتهٔ محامدی من جوهر مُتعتُ منه بطيب مسك أذفر هُ سزَّت بسذك سراه أعسالي المنبر عــاداتِـه في المذنِب المستغفِـر جــدوى يــديــه على المقلّ المُقتر من كفه سُه وغت لثم الخِنصَر وحشاً كلين طباعسه في محضر تحت الخوافق ماله مِن سمهرى حسن الكمى أمسامسه في مِغفسر قسد قسام عنبرهُ مقسام العِثْير ورنت ببعض سهامه من محجر يُومى بمصقول الصفيحة مُشهر وضع السروج على الجياد الضُمَّر أأنت عن النعمان أم عن قيصر

بنتُ الملوك فقل لكسرى فارس عاديتُ فيها غُر قومى فاغتدوا وكذلك الدنيا عهدنا أهلها طافت على بحمرةٍ من خمرة فكأن أنملَها سيوف مُبشرٍ ملكٌ أزرَّةُ بُسرده ضُمت على

تُع حمير الأرضُهم أرضى وإلا قُل لِتُبَع حمير لاأرضُهم أرضى ولا هم معشرى يتعافرون على الثريد الأعفر فرأيت مريخاً براحية مُشترى وقد اكتست علق النجيع الأحمر بأس الوصى وعرمة الإسكندر

هذا ما اخترت له منه .

ومن نسيبه المليح الخفيف الروح قوله يتغزل ويمدح مبشراً هذا:

هـالاً ثناله على قلب مُشفق قد صرت كالرمق الذي لا يُرتجى وغارقت في دمعى عليك وغمنى هل خدعة بتحية مخفية المنية والمُنى، فيك استوى لك قَد دابلة السوشيج ولونها ويقال إنك أيكات من رشقت إلى السلو فردنى لو في يدى سحر وعندى أخذة لتذوق ما قد ذقت من ألم الجوى لتذوق ما قد ذقت من ألم الجوى

فترى فراشاً في فراشٍ يُحرقُ ورجعتُ كالنفسِ السدى لا يُلحقُ طلسرفي فهل سببٌ به اتعلق في جنب موعدك الذي لا يصدقُ طل الغمامة والهجيرُ المحسرق لكن سنائك أكحلٌ لا أزرق عنيت قيل هروئك كل سهم يُرشقُ سبقت جُفونك كل سهم يُرشقُ لجعلت قلبك بعض حينٍ يعشقُ لجعلت قلبك بعض حينٍ يعشقُ وتسرقً لى مما تسراه وتُشفِق وتسرقً لى مما تسراه وتُشفِق

جسدى من الأعداء فيك لأنه لم يدر طيقُك موضعى من مضجعى جفت عليك منابتى ومنابعى وكأن أعسله الأمير مُبشر

لا يستبين لطرف طيفٍ يرمقُ فعرتُ فعرتُ فعرتُ فعرتُ فعرتُ فعرتُ فعرتُ فعالم فعرت فعلا المنابعة تورقُ فعالم على قلبى فاصبح يخفقُ فعرت على قلبى فاصبح يخفقُ

وفيها يقول ، يصف لعب الأسطول في يوم المهرجان :

بُشرى بيوم المهرجانِ فإنه طارت بناتُ الماءِ فيه وريشُها وعلى الخليج كتيبة جرارةٌ وعلى الخليج كتيبة جرارةٌ وبنُها الحروب على الجواريُ التي ملا الكماةُ ظهورها وبطونها خاضت غدير الماء سابحة به عجباً لها! ماخلتُ قبل عيانِها هرت مجاديفا أليك كأنها وكأنها أقال أليك كأنها وكأنها أقال أليك كانها

يـوم عليـه من احتفائك رونق ريش الغـراب وغير ذلك شـوذق مثل الخليج كـلاهما يتـدفق تجرى كما تجرى الجيـاد السبق فاتت كما يأتى السحاب المغـدق فكـأنما هـى ف سراب أينـق فكـأنما هـى ف سراب أينـق أن يحمل الأسـد الضـوارى زورق أمن يحمل الأسـد الضـوارى زورق أهـداب عين للـرقيب تُحدِق في عـرض قـرطاس تخط وتمشق في عـرض قـرطاس تخط وتمشق

وله فيها إحسان كثير ، وله من قصيدة يتغزل :

وكل مــوقى في التصابى مُـوقتُ ولكن جسمى منــه أخفى وأخفتُ

فوادى معنى بالحسان معنت ولى نفسٌ يخفى ويخفُت رقالة

وبی میت الأعضاء حی دلاله جعلت فوادی جفن صارم جفنه أذل له فی هجره وهرو ینتمی وما انبت حبل منه إذ کان فی یدی

غسرامی بسه حی وصبری میت فیاحر ما یصلی بسه حین یُصلت واسکُن بالشکوی له وهو یسکت لسریحان ریعان الشبیبة منبت

## ومن جيد ما لَهُ من قصيدة يمدح بها مبشرًا ناصر الدولة أولها:

راق السربيع ورق طبع هسوائه واجعل قرين السورد فيه سلافة لسولا ذبسول السورد قلت بأنه هيهات أين الورد من خد الدى السورد ليس صفائه كصفاته كصفاته يتنفس الإصباح والسريحان من ويجول في الأرواح روح مساسرت صرف الهوى جسمى شبيه خياله

فانظر نضارة أرضه وسمائه يحكى مُشعشعها مُصعد مائه خد الحبيب عليه صبغُ حيائه لا يستحيل عليك عهدد وفسائه والطيرُ ليس غناؤها كغنائه حركات معطفه وحسن روائه رياه من فرط خفته وفرط خفائه

ومن أحسن ما على خاطري له بيتان يصف بها خالاً ، وهما :

فَ فَ فَ فَ فَ الْمَدُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ

بدا على خده خسالٌ يُسزينه

ولابن اللبانة هذا إحسان كثير ، منعنى من استقصائه خوف الإطالة ، وأيضاً فلأن هذا الكتاب ليس موضوعًا لهذا الباب ، وإنها يأتى منه فيه ما تدعو إليه ضرورة سياق الحديث .

## رجع الحديث إلى أخبار المعتمد

ثم رجع بنا القول إلى أخبار المعتمد على الله .

وبلغنى أن رجلاً رأى فى منامه قبل الكائنة العظمى على بنى عباد بأشهر يسيرة وهو بمدينة قرطبة ، كأن رجلاً أتى حتى صعد المنبر واستقبل الناس بوجهه ينشدهم رافعًا صوته :

ف ذرى مجدهـــم حين بســـق ثم أبكــاهم دمــاً حين نطق ا

رب ركب قد أنساخوا عيسهم سكت السدهو رمسانا عنهم

فها كان إلا أشهرٌ يسيرة حتى وقع بهم وأبكاهم الدهر كما قال.

وبلغ من حال المعتمد على الله بأغمات ، أن آثر حظياته وأكرم بناته أُلِحثت إلى أن تستدعى غزلاً من الناس تسد بأجرته بعض حالها ، وتصلح به ما ظهر من اختلالها ، فأدخل عليها فيما أُدخل غزل لبنت عريف شُرطة أبيها ، كان بين يديه يزعُ الناس يوم بروزه ، لم يكن يراه إلا ذلك اليوم ، واتفق أن السيدة الكبرى أم بنيه (١) ، وكان الوزير أبو العلاء زهر ابن عبد الملك بن زهر بمراكش ، قد استدعاه أمير المسلمين لعلاجه (٢) ، فكتب إليه المعتمد

<sup>(</sup>١) هي السيدة اعتهاد الرميكية ، مولاة رميك .

<sup>(</sup> ٢ ) هو جد أبى بكرا بن زهر السابق ذكره ، وذكر أبيه ، وقد كان أبو العلاء هذا ــ كما يقول ابن دحية فى كتابه المطرب من أشعار أهل المغرب ـ وزير ذلك الدهر وعظيمه ، وفيلسوف ذلك العصر وحكيمه . وقد توفى بقرطبة سنة ٥٢٥ .

راغباً فى علاج السيدة ومطالعة أحوالها بنفسه ، فكتب إليه الوزير مؤديًا حقه ومجيبًا له عن رسالته ومُسعفًا له فى طلبه ، واتفق أن دعا له فى أثناء الرسالة بطول البقاء ، فقال المعتمد فى ذلك :

دعالی بالبقاء وکیف یهوی الیس الموت اروح من حیات فمن یک من همواه لقاء حب الرغب آن اعیش اری بناتی خصوادم بنت من قد کان اعلی وطرد الناس بین یدی ممری ورکض عین یمین او شمال ورکض عین یمین او شمال یعین المیام او رواء ولکن الدعام المیاد جیزاء بر جیناء بر سیسلی النفس عما فیات علمی

أسيرٌ أن يط ول به البقاء يط ول على الشقى بها الشقاء فإن هو واى من حتفى اللقاء عدوارى قد أضر بها الحفاء مراتبه إذا أبدو النداء وكفهم وإذا غص الفناء لنظم الجيش إن رُفع اللوواء إذا اختلَّ الأمام أو السوراء ضمير خالص نفع الدعاء ضمير خالص نفع الدعاء نوى برا وصاحبك العاد بأن الكل يُصدركه الفناء

وورد عليه أغمات أبو بكر ابن اللبانة المتقدم الذكر ، ملتزماً عهد الوفاء قاضياً ما يجب عليه من شكر النعمى ، فسر المعتمد بوروده ، فلما أزمع ابن اللبانة على السفر ، استنفد المعتمد وُسعه ووجه إليه بعشرين مثقالا وثوبين وكتب إليه معها :

إليك النصرر من كف الأسير فإن تقبل تكن عين الشكور تقبل مصايدة وإن عصدرته حصالات الفقير!

ولا تعجب لخطب غض منسه ورج لجبره عُقبی نـــداه وكم أعلت عُــداه من حضيض وكم من منبر حنت إليه من منبي حنت إليه فقد نظرت إليه عيون نحس فقد نظرت إليه عيون نحس نحسوس كن في عُقبی سُعهود وكم أحظی رضاه من حظیً زمان تنافست في الحظ منه وحيث يطير بـالأبطال دُعــرٌ بحيث يطير بـالأبطال دُعــرٌ

أليس الخسف مُلت زم البدور؟ فكم جبرت يـــداه من كسير وكم حطت ظُب اه من أمير أعال مُـرتقاه ومن سرير أعياد الخيل بالموت المبير مضت منه بمعدوم النظير كــذاك تـدور أقــدار القـدير وكم شهـرت عُــلاه من شهير مُلوك قـد تجُور على الــدهـور! ويلفــى ثــم أرجــح مــن ثبير ويلفــى ثــم أرجــح مــن ثبير

فامتنع ابن اللبانة من قبول ذلك عليه ، وصرفه بجملته إليه ، وكتب مجيباً له عن شعره :

سقطت من الصوفاء على خبير تصركت هواك وهو شقيق دينى ولا كنت الطليق من الصرزايا أسير ولا أصير إلى اغتنام إذا ما الشكر كان وإن تناهى

فدرنى والدنى لك في ضميرى لئن شُقّت بُرودى عن غدور لئن شُقّت بُرودى عن غدور لئن أصبحت أجحف بالأسير معاذ الله من سدوء المصير على نُعمى فما فضل الشكور ؟

وما أنا من يقصر عن قصير (١) لبست الظل منصاب في الحرور على كفيك حالاتُ الفقير فتسمُح من قليلٍ بالكثير تفتح عن جنى زهال بنضير وتارفع للعفاة منار نصور إذا عاد ارتقاؤك للسريار غيد غيداة تحل في تلك القصور بها وأنيف ثم على جاريار (٢) فليس الخسف مُلتازم البُالدورِ

جــنيمــة أنت والأيــام خـانت أنـــا أدرى بفضِلك منك إنـى غنـــى النفــسِ أنــت وإن ألحَّت تُصرف في النــدى حيل المعــالى أحــدث منك عن نبعٍ غــريب وأعجب منك أنك في ظـــللم واعجب منك أنك في ظـــللم وويـدك سـوف تـوسعنى سرورًا وســوف تُحلنى رتب المعــالى وســوف تُحلنى رتب المعــالى وســوف تُحلنى رتب المعــالى وســوف تُحلنى رتب المعــالى تــنيــد على ابـن مــروان عطــاء تــاهب أن تعـــود إلى طلـــوعٍ تــاهب أن تعـــود إلى طلـــوعٍ

فراجعه المعتمد بهذه الأبيات: رد برسرى بغيساً على وبسرًا

وجفا فاستحق لوماً وشكرا!

(١) وجذيمة: هو جذيمة بن الأبرش ملك العراق، وهو لخمى موصول النسب بالمعتمد، وقصير: هو قصير بن سعد اللخمي الذي يضرب به المثل فيقال: « لأمر ما جدع قصير أنفه! ».

ولجذيمة وقصير قصة مفصلة في كتب الأمثال ، خلاصتها أن الزباء ملكة الجزيرة قتلت جذيمة هذا ثاراً لأبيها ، فجدع قصير أنفه وذهب إليها في دار ملكها يوهمها أن قومه جدعوا أنفه لأن إليها ولاء ه ، فصدقته الزباء ومنحته ثقتها ، فاحتال عليها حتى أمكن قومه منها فقتلوها ثأراً لجذيمة ، فكان عمله هذا مثلا من أمثلة الوفاء لمليكه المنكوب ، و إلى هذه الصورة من صور الوفاء يشير ابن اللبانة في هذا البيت ، وابن اللبانة ينتسب إلى لخم كذلك!

<sup>(</sup>٢) يعني عبد الملك بن مروان ، وجريراً الشاعر .

حاط نزرى إذ خاف تأكيد ضرى فإذا مساطسويت في البعض حمدًا يسا أبسا بكسر الغسريب وفساءً أيّ نفع يجدى احتيساط شفيق

فاستحق الجفاء إذ حاط نزرا عاد لومى في البعض سرا وجهرا لا عَدِمْناك في المغارب ذُخرراً مُت ضرا فكيف أرهب ضُراً ؟

#### فأجابه ابن اللبانة رحمه الله:

أيها الماجد السميدع عُدرًا حساش لله أن أجيح كريمًا لا أزيد الجفاء فيه شُقوقاً ليت لى قصوةً أو آوى لركن ليت لى قصوةً أو آوى لركن أنت علمتنى السيادة حتى ربحت صفقة أزيل برودًا وكفانى كلامُك الرطب نيلًا لم تمت إنما المكارمُ مساتت

صرفى البر إنما كـــان بــرا يتشكى فقــرا وكم سـد فقـرا وكم سـد فقـرا غـدر الـدهـر بى لئن رمتُ غـدرا فترى للــوفـاء منى سرا فترى للــوفـاء منى سرا نـاهضت همتى الكـواكب قـدرا عـن أديمـى بها وألبس فخــرا كيـف ألفــى دُرًا وأطلـب تبراً! لا سقى الله بعــدك الأرض قطـراً

ومما قاله المعتمد من الشعر عند موته وأمر أن يُكتب على قبره:

قبر الغريب سقاك الرائح الغادى حقًا ظفرت بأشلاء ابن عباد بالحلم بالنعمى إذا اتصلت بالخصب إن أجدبوا بالرى للصادى بالطاعن الضارب الرامى إذا اقتتلوا بالموت أحمر بالضرغامة العادى

بالدهر في نقم بالبحر في نِعَم نعم هو الحق حاباني به قدر في نعم هو الحق حاباني به قدر ولم أكن قبل ذاك النعش أعلم عفاك فار فق بما استودعت من كرم يبكي أخاه الذي غيبت وابله حتى يجودك دمع الطل منهمرا ولا ترل صلوات الله دائمة

بالبدر في ظلم بالصدر في النادي من السماء فسوافساني لميعساد أن الجبسال تهادي فسوق أعسواد رواك كل قطسوب البرق رعساد تحت الصفيح بدمع رائح غادي من أعين السره لم تبخل بإسعساد على دفينك لا تُحصى بتعسداد!

وكان للمعتمد على الله هذا ولد يلقب بفخر الدولة ، رشحه للملك من بعده ، وجعله ولى عهده ، ولقبه بالمؤيد بنصر الله ، فعاقته الفتنة عن مراده ، وحالت الأقدار بينه وبين إصداره وإيراده ، فما برح بفخر الدولة هذا تغير الأيام بعد الفتنة إلى أن أسلم نفسه فى السوق ، وتعلم من الصنائع صنعة الصواغ ، فمر به محمد بن اللبانة المتقدم الذكر شاعر أبيه ، فقال فى ذلك :

أذكى القلوب أسى أبكى العيون دماً أفراد عقد المنى منا قد انتثرت شكاتنا فيك يا فخر الهدى عظمت طُوقت من نائبات الدهر مخنقة وعاد كونك في دُكان قارعة صرفت في السة الصواع أنملًة

خطبٌ وجدناك فيه يُشبه العدما وعقد عُروتنا الوثقى قد انفصما والسرزء يعظم فيمن قسدرُه عظما ضاقت عليك ، وكم طوقتنا نعما! من بعد ما كنت في قصر حكى إرما لم تدر إلا الندى والسيف والقلما فتستقل الثسريا أن تكون فما

حلياً وكان عليه الحلى مُنتظما هسولٍ رأيناك فيه تنفُخ الفحما للو أن عينى تشكو قبل ذاك عمى ولا تحيف من أخلاقك الكرما وقم بها ربوة إن لم تقم علما من يلزم الصبر يحمد غب ما لزما ولسو وف لك دمع المزن لانسجما يحكيك رهطاً وألفاظاً ومبتسما يحكيك رهطاً وألفاظاً ومبتسما ريحانك الغض يذوى بعد ما نعما من ليس يسرحم ذاك الفضل لا رُحما وأنت في ظلمة فالصبخ قد ظلما

يا صائغاً كانت العليا تُصاغ له للنفخ في الصور هولٌ ما حكاه سوى وددت إذ نظرت عيني إليك به ما حطك الدهر لما حُطَّ من شرفٍ ما حطك الدهر لما حُطَّ من شرفٍ لمج في العلا كوكبًا إن لم تَلُح قمراً واصبر فربَّمَا أحمدت عاقبة والله لو أنصفتك الشهب لا نكسفت يحكى حديثك حتى الدر حين غدا وروضة الحُسن من أزهارها عريت بعد النعيم ذوى الريحان حين رأى لم يرحم الدهر فضلًا أنت حامله لم يرحم الدهر فضلًا أنت حامله شقيقك الصبح إن أضحى بشارقة

米米米

## فصل رجع الحديث عن دولة المرابطين بالأندلس

وإنها أوردنا هذه النبذة اليسيرة من أخبار المعتمد على الله ، مع ما تعلق بها ، وإن كانت مُخرجة عن الغرض ، لندل بها على ما قدمنا من ذكر فضله وغزارة أدبه وإيثاره لذلك ، وأيضًا فليتصل نسق الأخبار عن المملكة ، أعنى مملكة الأندلس إلى المرابطين أصحاب يوسف بن تاشفين ، ولوجه ثالث : وهو أن ما آلت إليه حال المعتمد هذا من الخمول بعد النباهة ، والضعة بعد الرفعة ، والقبض بعد البسط ، من جملة العبر التي أرتناها الأيام ، والمواعظ التي تصغّر الدنيا في عيون أولى الأفهام .

ثم إن يوسف بن تاشفين استوثق له أمر الأندلس بعد القبض على المعتمد ، إذ كان هو كبش كتيبتها ، وعين أعيانها ، وواسطة نظمها ، فلم يزل أصحاب يوسف بن تاشفين يطوون تلك المهالك مملكة مملكة إلى أن دانت لهم الجزيرة بأجمعها ، فأظهروا فى أول إمرتهم من النكاية فى العدو ، والدفاع عن المسلمين ، وحماية الثغور ، ما صدق بهم الظنون ، وأثلج الصدور ، وأقر العيون ، فزاد حب أهل الأندلس لهم ، واشتد خوف ملوك الروم منهم ، ويوسف بن تاشفين فى ذلك كله يمدهم كل ساعة بالجيوش بعد الجيوش ، والخيل إثر الخيل ، ويقول فى كل مجلس من مجالسه : « إنها كان غرضنا فى ملك هذه الجزيرة أن نستنقذها من أيدى الروم ، لما رأينا استيلاءهم على أكثرها ، وغفلة ملوكهم وإهمالهم للغزو وتواكلهم وتخاذلهم وإيثارهم الراحة ، وإنها همة أحدهم كأس يشربها ، وقينة تسمعه ، ولمو يقطع به أيامه ، ولئن عشت لأعيدن جميع البلاد التي ملكها الروم في طول هذه الفتنة إلى المسلمين ، ولأملأنها عليهم - يعنى الروم - خيلاً ورجالاً لا عهد لهم بالدعة ، ولا علم عندهم برخاء العيش ، إنها همم أحدهم فرس يروضه ويستفرهه ، أو سلاح يستجيده ،

أو صريخ يلبى دعوته . . . . » فى أمثال لهذا القول ، فبلغ ذلك ملوك النصارى ، فيزداد فرقهم ، ويقوى - مما بأيدى المسلمين ، بل مما بأيديهم - بأسهم .

وحين ملك يوسف أمير المسلمين جزيرة الأندلس وأطاعته بأسرها ولم يختلف عليه شيء منها ، عُدَّ من يومئذ في جملة الملوك ، واستحق اسم السلطنة ، وتسمَّى هو وأصحابه بالمرابطين ، وصار هو وابنه معدودين في أكابر الملوك ، لأن جزيرة الأندلس هي حاضرة المغرب الأقصى ، وأم قراه ، ومعدن الفضائل منه ، فعامة الفضلاء من أهل كل شأن منسوبون إليها ، ومعدودون منها ، فهي مطلع شموس العلوم وأقهارها ، ومركز الفضائل وقطب مدارها ، أعدل الأقاليم هواء ، وأصفاها جوا ، وأعذبها ماء ، وأعطرها نبتا ، وأنداها ظلالا ، وأطيبها بكراً مستعذبة وآصالاً .

أرضٌ يطير فــؤادى من قـرارتــه شـوقاً لها ولمن فيها من الناس قـومٌ جنيت جنى وردٍ بـذكـرهم فهل بلُقيــاهـم أجنى جنى آسِ ؟

فانقطع إلى أمير المسلمين من الجزيرة من أهل كل علم فحولُه ، حتى أشبهت حضرته حضرة بني العباس في صدر دولتهم .

# أعيان الكُتَّاب في دولة المرابطين

واجتمع له ولابنه من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة ما لم يتفق اجتهاعه في عصر من الأعصار ، فممن كتب لأمير المسلمين يوسف : كاتب المعتمد على الله أبو بكر المعروف بابن القصيرة ، أحد رجال الفصاحة ، والحائز قصب السبق في البلاغة ، كان على طريقة قدماء الكتاب ، من إيثار جزل الألفاظ وصحيح المعانى من غير التفات إلى الأسجاع التي

أحدثها متأخرو الكتاب ، اللهم إلا ما جاء في رسائله من ذلك عفواً من غير استدعاء ، رأيت له عن المعتمد رسائل تدل على ماوصفته به ، ليس على خاطري منها شيء .

#### [ وزارة ابن عبدون ]

ثم كتب له أو لابنه ، بعد أبى بكر هذا - الوزير الأجل أبو محمد عبد المجيد بن عبدون ، قد تقدم من نعته ما أغنانا عن تكراره هنا ، وكان يكتب قبل من كتب له منها ، للأمير سير ابن أبى بكر بن تاشفين ، وهو الذى دخل على المعتمد على الله إشبيلية ، فلم يزل يكتب له إلى أن اتصل بأمير المسلمين ، باستدعاء منه له .

فمن رسائله عنه إلى أمير المسلمين ، رسالة يخبر فيها بفتح مدينة شنترين (١) أعادها الله ، وكان سيرُ هذا هو الذي تولى فتحها ، فكتب عنه أبو محمد كتابًا « أدام الله أمر أمير المسلمين ، وناصر الدين ، أبى الحسن على بن يوسف بن تاشفين ، خافقة بنصرة الدين أعلامه ، نافذة في السبعة الأقاليم أقلامه ، من داخل مدينة شنترين ، وقد فتحها الله تعالى بحسن سيرتك ، ويُمن نقيبتك على المسلمين » .

« والحمد لله رب العالمين ، حمداً يستغرق الألفاظ الشارحة معناه ، ويسبق الألحاظ الطامحة أدناه ، لايرد وجهه نكوص ، ولا يحد كنهه تخصيص ، ولا يحزره بقبض ولا ببسط مثالً ولا تخمين ، ولا تحصره بخط ولا بعقد شال ولا يمين ، ولا يسعه أمد يحويه ، ولا يقطعه أبد يستوفيه ، ولا يجمعه عدد يحصيه ، إذا سبقت هواديه ، ولحقت تواليه » .

« وعلى محمد عبده وأمين وحيه ، الصادع بأمره ونهيه ، نظام الأمة ، وإمام الأئمة ، سر آدم من بنيه ، وفخر العالم ومن فيه \_ صلاةٌ تامة نقضيها ، وتحية عامة نؤديها ، ترفض ارفضاض الزهر من كهامه ، وتنفض انفضاض المسك من ختامه ، فلقد صدع بتوحيده ،

<sup>(</sup>١) تقع هذه المدينة في الشيال الشرقى من مدينة أشبونة .

« أنا مع عهادى الأعظم ـ أدام الله علوه ـ كعزيبِ طواه الجهد ، وآواه من تهامة وهد ، وماله بريحها العقيم ولا بحرها المقعد المقيم عهد ، فرفضت به من سرابها المغرق وشرابها المحرق في حمام ، فأشرف من ذلك الجحيم وضرمه ، لولا تنفيس الرحيم عنه بكرمه ، فوأل إلى ربوة من رُباها ، وسأل جبال فاران عن مهب صباها ، ليلتقط من أنفاسها بواسطة نجد ، بردا يهديه إلى حرّ الوجد ، فحيته ببليل من نسيمها العليل ، فأحيته بعد التعليل » .

« وأنا ما قصدت فيها خطبت به إليك لآخذ عليك بفضل الابتداء ، وإنها سلكتُ سبيل الاقتداء ، واتبعت دليل الاهتداء ، وأردت أن أستنير بأضوائك ، وأستثير من سمائك ، نجومًا تهديني في غسق الظلام ، أو رجومًا تعديني على مُسترق سمع الكلام ، فإن سمح عمادى بالجواب ورجعه ، غالبت - بها حصل منه لدى ووصل إلى - الحمام في سجعه ، والأنصار في حسانها ، والإعصار في نيسانها ، وطيئاً في وليدها وحبيبها ، وسعداً في خالدها وشبيبها ، وخرقت ـ بها أعدار من مراح وأثار من ارتياح ـ جيب مخارق طربًا ، ولم أدع لأبي العتاهية في المغرب وخفيفه المطرب أربًا ، وطويت كشحاً عن أغاريد عبيد ، وأضربت صفحًا عن أناشيد لبيد ، وطالبت بُلغاء العصر ، بالمثل المضروب في جمل مصر ، وقلت هذه القارة فراموها وأنصِفوا ، وهذه الغاية فروموها أو نصفوا ، وإن كانت تؤمه البواهر ما أُنْحِلت في درجي ، ونجومه الزواهر ما حلت في برجى ، وإن كفي من جني ثهاره لصفر ، وإن طرفي من سنا أقيارها لقفر ، وإني بضنه عليَّ بـدُرَّةٍ من بحره ، أو نفثة من سحره ، لبين ظنين ، لم أحصل من تحقيقها على أثر ولا عين: أحدهما قلت: إنه أجرى اسمى على خلده ، فلم يجدني في أنداده ولا بلده ، فقال : وما أنا وفلان ، وهل هو إلا من الغرب ، و إن كان بزعمه في الصميم من العرب، وهل الغرب في الأقطار، إلا كاللحق بين الأسطار، والآخر ربها يقول ، ما لا تقبله العقول : إني لأنظر من فلان بأحد من نظر الزرقاء ، وإلى أجلَّ من خطر العنقاء ، وينشد قول أبي العلاء ابن سليان ، شاعر معرة النعان :

#### \* أرى العنقاء تكبر أن تُصادا \*

« وأنا أقسم بالربيع الممطر وائتلاف أوانه ، والبقيع المزهر واختلاف ألوانه ، والشباب ودولته ، والمضراب وصولته ، والمثانى إذا نسقت ، والقنانى وما وسقت ، وإن أقسمت من بعضها بيمين ، لا أتلقى رايتها بشهال ولا يمين ـ أن اسمى فى البلغاء والفُهَا ، كاسم العنقاء فى الأسها : اسم ما وقع على مسمى ، ولفظ ما دل على معنى فأين أقع مما تريد ، وكتابى بين يدى حمدى أو عتابى بريد ، ينفض تهائم ظنونى ، أو ينفض تمائم جنونى ، وله الرأى العالى فى الجواب ، على خطأ كنت من ظنّ أو صواب ، إن شاء الله عز وجل » .

« ومن سلامى ، على عمادى الأعظم وإمامى ، أحفله وأحفده ، وأجزله وأوفده ، والسلام الأتم الأعم عليه ورحمة الله وبركاته » .

فراجعه الوزير أبو عبد الله برسالة لم يُكتب مثلها في بابها ، أبدع فيها غاية الإبداع ، وإن كان فيها بعض تكلُّف ، تسمى هذه الرسالة « الحولية » منعنى من إيرادها في هذا المرسوم ما فيها من الطول .

ولأبى محمد عبد المجيد المذكور إحسانٌ قد اشتهر عندنا بتلك الأقطار شهرة الأمثال ، وسار ذكره فيها سير الجنوب والشمال .

واتصلت حال أمير المسلمين يوسف \_ كها ذكرنا \_ في إيشار الغزو ، وقمع ملك الروم والحرص على ما يعود بالمصلحة على جزيرة الأندلس ، إلى أن توفى في شهور سنة ٩٣ ٤(١).

# ولاية أبى الحسن على بن يوسف بن تاشفين

وقام بأمره من بعده ابنه على بن يوسف بن تاشفين ، وتلقب بلقب أبيه أمير المسلمين ، وسمى أصحابه « المرابطين » ، فجرى على سنن أبيه فى إيثار الجهاد ، وإخافة العدو ، وحماية البلاد ، وكان حسن السيرة ، جيد الطوية ، نزيه النفس ، بعيداً عن الظلم ، كان إلى أن

<sup>(</sup>١) أجمع المؤرخون على أن موته سنة ٥٠٠ هـ .

وكان من أنبههم عنده ، وأكبرهم مكانة لديه ، أبو عبد الله محمد ابن أبى الخصال ، وحُق له ذلك ، إذ هو آخر الكُتاب ، وأحد من انتهى إليه علم الآداب ، وله مع ذلك في علم القرآن والحديث والأثر وما يتعلق بهذه العلوم الباغ الأرحب ، واليد الطولى .

فمها أختار له ، رحمه الله ، فصولاً من رسالة كتب بها مُراجعًا لبعض إخوانه ، عن رسالة وردت عليه منه يستدعى فيها منه شيئاً من كلامه ، وهذا الرجل صاحب الرسالة هو أبو الحسن على بن بسام صاحب كتاب الذخيرة :

« وصل من السيد المسترق ، والمالك المستحق \_ وصل الله إنعامه لديه ، كما قصر الفضل عليه \_ كتابه البليغ ، واستدراجه المريغ ، فلولا أن يصلد زند اقتداحه ، ويرقد طرف افتتاحه ، وتنقبض يد انبساطه ، وتغبن صفقة اغتباطه \_ للزمت معه مركز قدرى ، وصلت سريرة صدرى ، لكنه بنفثات سحره يُسمع الصم ، ويستنزل العُصم ، ويقتاد الصعب فيصحب ويستدر الصخور فتُحلَب .

"ولما فجأنى ابتداؤه ، وقرع سمعى نداؤه ، فرغت إلى الفكر ، وخفق القلب بين الأمن والحذر ، فطاردت من الفِقَر أوابد قفر ، وشوارد عفر ، وتغبر فى وجه سائقها ، ولا يتوجه اللحاق لوجيهها ولاحقها ، فعلمت أنها الإهابة والمهابة ، والإصابة والاسترابة ، حتى أياستنى الخواطر ، وأخلفتنى المواطر ، إلا زِبرْجاً يعقب جوادًا ، وبهرجاً لا يحتمل انتقادًا ، وأنى لمثلى والقريحة مرجاة ، والبضاعة مزجاة ببراعة الخطاب ، وبنزاعة الكتاب ، ولولا دروس معالم البيان ، واستيلاء العفاء على هذا الشان ، لما فاز لمثلى فيه قدح ، ولا تحصل لى في سوقه ربح ، ولكنه جو خال ، ومضهار جُهال ، وهي حكمة الله فى الخلق ، وقسمته للرزق ، وأنا أعزك بالله أربأ بقدر الذخيرة ، عن هذه النتف الأخيرة ، وأرى أنها قد بلغت مداها ، واستوفت حلاها ، وأنا أخشى القدح فى اختيارك ، والإخلال بمختارك ، وعلى ذلك فوالله ما من عادتي أن أثبت ما أكتب في رسم ينقل ، ولا في وضع المراتب عندنا خاطب يُتحفز له ويُحتفل ، وإنها هو عفو فكر ، ويسير ذكر » .

« وعذراً \_ أعزك الله \_ فإنى خططته ما خطط والنوم مُغازل ، والقُر منازل ، والريح تلعب بالسراج ، وتصول عليه صولة الحجاج ، فطورًا تسدده سنانًا ، وتارة تحركه لسانًا ، وآونة تطويه حبابة ، وأخرى تنشره ذؤابة ، وتقيمه إبرة لهب ، وتعطفه برة ذهب ، أو حمة عقرب ، وتُقوسه حاجب فتاة ، ذات غمزات ، وتُسلطه على سليطة ، وتزيله عن خليطه ، وتخلعه نجمًا ، وتمده رجماً ، وتسل روحه من ذباله ، وتعيده إلى حاله ، وربها نعبته أذن جواد ومسخته حدق جراد ، ومشقته حروفاً برق ، بكف ودق ، ولئمت بسناه قنديله ، وألقت على أعطافه منديله ، فلا حظ منه للعين ، ولا هداية في الطرس لليدين ، والليل زنجى الأديم ، تبرى النجوم ، قد جللنا ساجه ، وأغرقتنا أمواجه ، فلا مجال للحظ ، ولا تعارف إلا بلفظ ، لو نظرت فيه الزرقاء لاكتحلت ، أو خضبت به الشيبة لما نصلت ، والكلب قد صافح خيشومه ذنبه ، وأنكر البيت وطنبه ، والتوى التواء الحباب ، واستدار استدارة الحباب ، وجلده الجليد ، وصعد أنفاسه الصعيد ، فحياه مُباح ، ولا هرير ولا نباح ، والنار كالرحيق ، أو كالصديق ، كلاهما عنقاء مُغرِب ، أو نجم مَغْرِب . استوى الفصل ، ولك في الإغضاء الفضل والسلام » .

ولأبى عبد الله هذا ديوان رسائل يدور بأيدى أدباء أهل الأندلس ، قد جعلوه مثالاً يحتذونه ، ونصبوه إمامًا يقتفونه ، منعنى من إيراد ما أختار له من ذلك ، خوف الخروج إلى التطويل الممل ، والإكثار المخل .

فلم يزل أبو عبد الله هذا وأخوه كاتبين لأمير المسلمين ، إلى أن أخر أمير المسلمين أبا مروان عن الكتابة ، لموجدة كانت منه عليه ، سببها أنه أمره وأخاه أبا عبد الله أن يكتبا عنه إلى جند بلنسية ، حين تخاذلوا وتواكلوا حتى هزمهم ابن رذمير لعنه الله هزيمة قبيحة ، وقتل منهم مقتلة عظيمة ، فكتب أبوعبد الله رسالته المشهورة في ذلك ، وهي رسالة كاد أهل الأندلس قاطبة أن يحفظوها ، أحسن فيها ما شاء ، منعني من إيرادها ما فيها من الطول ، وكتب أبو مروان رسالة في ذلك الغرض ، أفحش فيها على المرابطين وأغلظ لهم في القول أكثر من الحاجة ، فمن فصولها قوله :

وكان ابن تومرت يحدث نفسه بالقيام عليهم ، فقوى طمعه .

وكر راجعًا إلى الإسكندرية ، فأقام بها يختلف إلى مجلس أبى بكر الطرطوشى الفقيه ، وجرت له بها وقائع في معنى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، أفضت إلى أن نفاه متولى الإسكندرية عن البلاد ، فركب البحر ، فبلغنى أنه استمر على عادته في السفينة من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، إلى أن ألقاه أهل السفينة في البحر ، فأقام أكثر من نصف يوم يجرى في ماء السفينة لم يصبه شيء ، فلما رأوا ذلك من أمره أنزلوا إليه من أخذه من البحر ، وعظم في صدورهم ، ولم يزالوا مكرمين له إلى أن نزل من بلاد المغرب بجاية (١) فأظهر بها تدريس العلم والوعظ ، واجتمع عليه الناس ، ومالت إليه القلوب ، فأمره صاحب بجاية بالخروج عنها حين خاف عاديته ، فخرج منها متوجهاً إلى المغرب ، فنزل بضيعة يقال لها ملالة ، على فرسخ من بجاية ، وبها لقيه عبد المؤمن بن على ، وهو إذ ذاك متوجه إلى المشرق ملالة ، على فرسخ من بجاية ، ومها لقيه عبد المؤمن بن على ، وهو إذ ذاك متوجه إلى المشرق في طلب العلم ، فلما رآه محمد بن تومرت ، عرفه بالعلامات التي كانت عنده ، وكان ابن تومرت هذا أوحد عصره في علم خط الرمل ، مع أنه وقع بالمشرق على ملاحم من عمل المنجمين وخُفورٍ من بعض خزائن خلفاء بني العباس ، أوصله إلى ذلك كله فرط اعتنائه بهذا المثأن وما كان يحدث به نفسه (٢).

(١) بالكسر وتخفيف الجيم وألف وياء وهاء مدينة على ساحل البحر بين إفريقية والمغرب . كان أول من اختطها الناصر ابن علناس بن حماد بن بلكين في حدود سنة ٤٥٧ هـ ، بينها وبين جزيرة بني مرغناى أربعة أيام .

<sup>(</sup> ٢ ) روى ابن خلكان أن محمد بن تومرت كان قد اطلع على كتاب يسمى الجفر من علوم أهل البيت ، وأنه رأى فيه صفة رجل يظهر بالمغرب الأقصى ، بمكان يسمى السوس ، وهو من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ، ويكون مقامه ومدفنه بموضع من المغرب ، هجاء اسمه تى ن م ل ل ورأى فيه أيضا أن استقامة ذلك الأمر واستيلاءه وتمكنه ، يكون على يد رجل من أصحابه هجاء اسمه ع ب دم و م ن ، ويجاوز وقته المائة الخامسة للهجرة ، فأوقع الله سبحانه وتعالى في نفسه أنه القائم بأول الأمر ، وأن أوانه قد أزف ، فها كان ابن تومرت يمر بموضع إلا ويسأل عنه ، ولا يرى أحداً إلا أخذ اسمه وتفقد حليته وكانت حلية عبد المؤمن معه فينها هو في الطريق رأى شابا قد بلغ أشده ، على الصفة التي معه ، فقال له وقد تجاوزه : مااسمك يا شاب ؟ فقال : عبد المؤمن ، فرجع إليه وقال له : الله أكبر ! أنت بغيتى . ونظر في حليته فوافقت ما عنده . . . . (=)

وبلغنى من طرق صحاح أنه لما نزل ملالة \_ الضيعة التى تقدم ذكرها \_ سُم \_ ع وهو يقول : ملالة ! ملالة ! يكررها على لسانه يتأمل أحرفها ، وذلك لما كان يراه أن أمره يقوم من موضع فى اسمه ميم ولامان ، فكان \_ كما ذكرنا \_ إذا كررها يقول : ليست هى !

وأقام بهذه الضيعة أشهرًا ، وبها مسجد يعرف به ، وهو باق إلى اليوم ، لا أدرى أبنى على عهده أو بعده .

. . . فاستدعى عبد المؤمن وخلابه ، وسأله عن اسمه واسم أبيه ونسبه ، فتسمى له وانتسب (۱) ، وسأله عن مقصده فأخبره أنه راحل في طلب العلم إلى المشرق ، فقال له ابن تومرت : أو خير من ذلك ؟ قال : وما هو ؟ قال : شرف الدنيا والآخرة ، تصحبنى وتُعيننى على ما أنا بصدده ، من إماتة المنكر وإحياء العلم وإخماد البدع . فأجابه عبد المؤمن إلى ما أراده .

وأقام ابن تومرت بملالة أشهرًا ، ثم رحل عنها ، وصحبه من أهلها رجل اسمه عبد الواحد ، يعرف المصامدة بعبد الواحد الشرقى (٢) ، وهو أول من صحبه بعد عبد المؤمن ، وخرج متوجهاً إلى المغرب .

وحديث الجفور طويل في بعض كتب الشيعة ومن يعارضهم من أهل الجماعة .

<sup>(=)</sup> و الجفر فى اللغة: جلد يتخذ من الماعز، وكانوا يكتبون عليه، فزعم الروافض أن الإمام جعفراً الصادق قد كتب لهم فى جفر من جلد الماعز كل ما يحتاجون إليه وكل ما هو كائن أو سيكون إلى يوم القيامة . . .

<sup>(</sup>١) رواية ابن الأثير أن ابن تومرت سأله عن اسمه وقبيلته ، فأخبره أنه من قيس عيلان ، شهم من بنى سليم ، فقال ابن تومرت : هذا الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال : " إن الله ينصر هذا الدين في آخر الزمان برجل من قيس ، فقيل : من أي قيس ؟ فقال : من بني سليم » .

<sup>(</sup>٢) نظنه يعنى أبا عبد الله الونشريسى ، كها ذكر ابن الأثير ، أو أبا عبد الله التومرتى كها يسميه ابن كثير ، ويذكره ابن خلكان باسم عبد الله الونشريسى بلا كنية ، أولئك جميعًا فيها نرى شخص واحد ، اسمه عبد الواحد ، وكنيته أبو عبد الله ، وينتسب إلى « ونشريس » بليدة بإفريقية من أعهال بجاية بين باجة وقسطنطينية المغرب ، إلى الشرق من جبل المصامدة ، فهو الشرقى ، والونشريسى ، والتومرتى ، من أجل ذلك جميعًا .

مناظرة كان له الشفوف فيها والظهور ، لأنه وجد جوًّا خاليًا ، وألفى قوماً صياماً عن جميع العلوم النظرية خلا علم الفروع ، فلم سمع الفقهاء كلامه أشاروا إلى والى البلاد بإخراجه لئلا يفسد عقول العوام ، فأمره والى البلد بالخروج ، فخرج متوجهاً إلى مراكش .

# ابن تومرت في حضرة ابن تاشفين

وكُتب بخبره إلى أمير المسلمين على بن يوسف ، فلما دخلها أحضر بين يديه ، وجمع له الفقهاء للمناظرة (١) ، فلم يكن فيهم من يعرف ما يقول ، حاشا رجل من أهل الأندلس اسمه مالك بن وهيب كان قد شارك في جميع العلوم ، إلا أنه كان لا يظهر إلا ما ينفقُ في ذلك الزمان ، وكانت لديه فنون من العلم ، رأيت له كتاباً سماه « قُراضة النهب ، في ذكر لئام العرب » ضمنه لئام العرب في الجاهلية والإسلام ، وضم إلى ذلك ما يتعلق به من الآداب ، فجاء الكتاب لا نظير له في فنه ، رأيته في خزانة بني عبد المؤمن .

ولمالك بن وهيب هذا تحقق بكثير من أجزاء الفلسفة ، رأيت بخطه كتاب « الثمرة » لبطليموس في الأحكام ، وكتاب « المجسطى » في علم الهيئة ، وعليه حواشٍ بتقييده أيام قراءته إياه على رجل من أهل قرطبة اسمه حمد الذهبى .

ولما سمع مالك هذا كلام محمد بن تومرت ، استشعر حدة نفسه وذكاء خاطره واتساع عبارته ، فأشار على أمير المسلمين بقتله ، وقال : هذا رجل مُفسد لا تؤمّن غائلته ولا يسمع كلامه أحد إلا مال إليه ، وإن وقع هذا في بلاد المصامدة ثار علينا منه شر كثير ! فتوقف أمير المسلمين في قتله ، وأبى ذلك عليه دينه ، وكان رجلاً صالحاً مجاب الدعوة ، يُعد في قوّام الليل وصُوّام النهار ، إلا أنه كان ضعيفاً مستضعَفاً ، ظهرت في آخر زمانه مناكر كثيرة وفواحش شنيعة ، من استيلاء النساء على الأحوال واستبدادهن بالأمور ، وكان كل شرير من

<sup>(</sup> ١ ) ذكر ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان رواية مختلفة .

لص أو قاطع طريق ينتسب إلى امرأة قد جعلها ملجأ له ووزراً على ماتقدم . . .

. . . فلما يئس مالك مما أراده من قتل ابن تومرت ، أشار عليه بسجنه حتى يموت ، فقال أمير المسلمين : علام نأخذ رجلاً من المسلمين نسجنه ولم يتعين لنا عليه حق ؟ وهل السجن إلا أخو القتل ؟ ولكن نأمره أن يخرج عنا من البلد وليتوجه حيث شاء!

فخرج هو وأصحابه متوجهاً إلى سوس ، فنزل بموضع منها يعرف بتينمل .

## بدء دعوة الموحدين

من هذا الموضع قامت دعوته ، وبه قبره ، ولما نزله اجتمع إليه وجوه المصامدة ، فشرع في تدريس العلم والدعاء إلى الخير ، من غير أن يظهر إمرة ولا طلبة مُلك ، وألف لهم عقيدة بلسانهم ، وكان أفصح أهل زمانه في ذلك اللسان ، فلما فهموا معانى تلك العقيدة زاد تعظيمهم له ، وأشربت قلوبهم محبته ، وأجسامهم طاعته ، فلما استوثق منهم دعاهم إلى القيام معه أولا على صورة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا غير ، ونهاهم عن سفك الدماء ولم يأذن لهم فيها ، وأقاموا على ذلك مدة ، وأمر رجالا منهم ممن استصلح عقولهم بنصب الدعوة واستهالة رؤساء القبائل ، وجعل يذكر المهدى ويشوق إليه ، وجمع الأحاديث التي جاءت فيه من المصنفات ، فلما قرر في نفوسهم فضيلة المهدى ونسبه ونعته ، ادعى وصرح بدعوى العصمة لنفسه ، وأنه المهدى المعصوم ، وروى في ذلك أحاديث كثيرة ، وصرح بدعوى العصمة لنفسه ، وأنه المهدى المعصوم ، وروى في ذلك أحاديث كثيرة ، حتى استقرَّ عندهم أنه المهدى ، وبسط يده فبايعوه على ذلك ، وقال : أبايعكم على ما بايع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله .

ثم صنف لهم تصانيف في العلم ، منها كتاب سهاه « أعَزُّ ما يُطْلَبُ » ، وعقائد في

أصول الدين ، وكان على مذهب أبى الحسن الأشعرى (١) فى أكثر المسائل ، إلا فى إثبات الصفات ، فإنه وافق المعتزلة فى نفيها وفى مسائل قليلة غيرها ، وكان يبطن شيئاً من التشيع ، غير أنه لم يُظهر منه إلى العامة شيئاً .

### طبقات الموحدين

وصنف أصحابه طبقات ، فجعل منهم العشرة ، وهم المهاجرون الأولون الذين أسرعوا إلى إجابته ، وهم المسمون بالجاعة ، وجعل منهم الخمسين ، وهم الطبقة الثانية ، وهذه الطبقات لا تجمعها قبيلة واحدة ، بل هم من قبائل شتى ، وكان يسميهم المؤمنين ، ويقول لهم : ما على وجه الأرض من يؤمن إيهانكم ، وأنتم العصابة المعنيون بقوله عليه الصلاة والسلام : «لاتزال طائفة بالمغرب ظاهرين على الحق لايضرهم من خذهم حتى يأتى أمر الله » . « وأنتم الذين يفتح الله بكم فارس والروم ، ويقتل الدجال ، ومنكم الأمير الذى يصلى بعيسى ابن مريم ، ولا يزال الأمر فيكم إلى قيام الساعة ، هذا مع جزئيات كان يخبرهم بها وقع أكثرها ، وكان يقول : لو شئت أن أعد خلفاءكم خليفة خليفة . . . .

فزادت فتنة القوم به ، وأظهروا له شدة الطاعة .

وقد نظم هذا الذى وصفناه من قول ابن تومرت فى تخليد هذا الأمر ، رجلٌ من أهل الجزائر ، مدينة من أعمال بجاية ، وفد على أمير المؤمنين أبى يعقوب<sup>(٢)</sup> وهو بتينمل ، فقام على قبر ابن تومرت بمحضرٍ من الموحدين وأنشد قصيدة أولها :

سلامٌ على قبر الإمسام الممجسد سا

ســــلالــة خير العـــالمين محمـــدِ وفي اسم أبيــه والقضـــاء المسـددِ

<sup>(</sup>١) انظر: الغهرست لابن النديم.

<sup>(</sup>٢) وهو أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن.

ومظهدر أسرار الكتساب المسدد بقسط وعدل في الأنسام مخلد ويملك عسربا من مغير ومنجسد علاماته خمس تبین لمهتدی: وفعلٌ لــه في عصمــة وتأيــد كذا جاء في نصِّ من النقلِ مُسندِ فذلكم المهدى بالله يهتدى فأكرم بهم إخوان ذى الصدق أحمد وطائفة المهدى بالحق تهتدى له النصر حزب إذ يروح ويغتدى ومن مُــرة أهل الجلال الموطــد ومن قد غدا بالعلم والحلم مُرتدى يصدون عن حُكم من الحق مُرشد أبادت من الإسالم كل مشيد ويعسرون منها فارساً وكأنْ قسد ويقتسمون المال بالترس عن يد ويُذيقونه حد الحسام المهندِ شكوك أمالت قلب من لم يوحد إمام فيدعوهم لمصراب مسجح

ومحيى علوم الدين بعد مماتها أتتنا به البشرى بأن يمسلأ الدنا ويفتتح الأمصار شرقا ومغربا فمن وصفه : أقنى وأجلى وأنسه زمانٌ ، واسمٌ ، والمكانُ ونسبة وللبث سبعاً أو فتسعا يعيشها فقد عاش تسعاً مثل قول نبينا وتتبعه للنصر طائفة الهدى هي التُّلُّـة المذكور في الدِّكس أمرها . ويقدمها المنصور والناصر الذي هـو المنتقى من قيس عيلان مفخرًا خليفة مهدى الإله وسيفه بهم يقمع اللسه الجبابرة الأولى ويقطع أيسام الجبسابسرة التي فيغسزون أعراب الجزيسرة عنسوة ويفتتحون السروم فتح غنيمة ويغدون للدجال يغزونه ضُمَى ويقتله في باب لهد وتنجلي وينرزل عيسى فيهم وأميرهم

يصلى بهم ذاك الأمير صلاتهم فيمسح بالكفين منه وجوههم وما إن يرال الأمر فيه وفيهم فأبلغ أمير المؤمنين تحيات عليه سلام الله ما ذر شارق

بتقديم عيسى المصطفى عن تعمد ويخبرهم حقال بعلى مجدد إلى آخر الدهر الطويل المسرمد على النأى منى والروداد المؤكد وما صدر الوراد عن ورد مورد

وقد قيل: إن منشىء هذه القصيدة لم يحضر ذلك المشهد ولم ينشدها بنفسه ، منعته عن ذلك الكبر وبعد الشقة ، وإنها أرسل بها فأنشدت على قبر الإمام ، وكان عمله إياها وعبد المؤمن حى ، فالله أعلم ، وهى طويلة ، هذا ما اخترت له منها ، ولم أوردها في هذا الموضع لأنها من مختار الشعر ، ولكن لموافقتها الفصل الذي قبلها .

ولم تزل طاعة المصامدة لابن تومرت تكثر ، وفتنتهم به تشتد ، وتعظيمهم له يتأكد ، إلى أن بلغوا فى ذلك إلى حد لو أمر أحدهم بقتل أبيه أو أخيه أو ابنه لبادر إلى ذلك من غير إبطاء ، وأعانهم على ذلك وهوّنه عليهم ما فى طباعهم من خفة سفك الدماء عليهم ، وهذا أمر جبلت عليه فطرهم واقتضاه ميل إقليمهم .

حكى أبو عبيد البكرى الأندلسى ثم القرطبى فى كتابه الموسوم بـ « المسالك والمهالك » عن رجال ، قال : أهديت إلى الإسكندر فرسٌ ببعض بلاد الغرب لم تلد الخيل أسبق منها ، ولم يكن فيها عيبٌ إلا أنها لم يسمع لها صهيل قط ، فلها حل الإسكندر فى تطوافه بجبال درن ، وهى بلاد المصامدة ، وشربت تلك الفرس من مياهها ، صهلت صهلة اصطكت منها الجبال ، فكتب الإسكندر إلى الحكيم يخبره بذلك ، فكتب إليه : إنها بلاد شر وقسوة ، فعجل الخروج منها!

فهذه حال بلاد القوم ، وأما خفة سفك الدماء عليهم فقد شهدت أنا منه أيام كوني بسوس ما قضيت منه العجب .

张铁铁

### الحرب بين المرابطين والموحدين

ولما كانت سنة ١٧ ٥ جهز جيشاً عظياً من المصامدة جلهم من أهل تينمل ، مع من انضاف إليهم من أهل سوس ، وقال لهم : اقصدوا هؤلاء المارقين المبدلين الذين تسموا بالمرابطين ، فادعوهم إلى إماتة المنكر ، وإحياء المعروف ، وإزالة البدع ، والإقرار بالإمام المهدى المعصوم ، فإن أجابوكم فهم إخوانكم لكم مالهم وعليهم ما عليكم ، وإن لم يفعلوا فقاتلوهم ، فقد أباحت لكم السنة قتالهم .

وأمر على الجيش عبد المؤمن بن على ، وقال : أنتم المؤمنون وهذا أميركم فاستحق عبد المؤمن من يومئذ اسم إمرة المؤمنين .

وخرجوا قاصدين مدينة مراكش (١) ، فلقيهم المرابط ون قريباً منها بموضع يدعى البحيرة ، بجيش ضخم من سراة لمتونة ، أميرهم الربير بن على بن يوسف بن تاشفين ، فلما تراءى الجمعان أرسل إليهم المصامدة يدعونهم إلى ما أمرهم به ابن تومرت ، فردوا عليهم أسوأ رد ، وكتب عبد المؤمن إلى أمير المسلمين على بن يوسف بها عهد إليه محمد بن تومرت ، فرد عليه أمير المسلمين يحذره عاقبة مفارقة الجهاعة ، ويذكره الله في سفك الدماء وإثارة الفتنة ، فلم يردع ذلك عبد المؤمن ، بل زاده طمعاً في المرابطين وحقق عنده ضعفهم ، فالتقت الفئتان ، فانهزم المصامدة وقُتل منهم خلق كثير ، ونجا عبد المؤمن في نفر من أصحابه ، فلها جاء الخبر لابن تومرت قال : أليس قد نجا عبد المؤمن ؟ قالوا : نعم ، قال : أيشة أحد !

ولما رجع القوم إلى ابن تومرت ، جعل يُهون عليهم أمر الهزيمة ، ويُقرر عندهم أن قتلاهم منهداء ؛ لأنهم ذابوُّن عن دين الله ، مُظهرون للسنة ، فزادهم ذلك بصيرة في

<sup>(</sup>١) قامت هذه المعركة أواخر سنة ٧٢٤ هـ، وقد قمت قبلها بأكثر من معركة .

أمرهم ، وحرصاً على لقاء عدوهم ، ومن حينت جعل المصامدة يشنون الغارات على نواحى مراكش ، ويقطعون عنها مواد المعايش وموصول المرافق ، ويقتلون ويسبون ، ولا يبقون على أحد عمن قدروا عليه ، وكثر الداخلون في طاعتهم والمنحاشون إليهم ، وابن تومرت في ذلك كله يكثر التزهد والتقلل ، ويظهر التشبه بالصالحين ، والتشدد في إقامة الحدود ، جاريًا في ذلك على السنة الأولى .

أخبرنى من رآه ـ ممن أثق إليه ـ يضـــرب الناس على الخمر بالأكمام والنعال وعسب النخل ، متشبهًا في ذلك بالصحابة .

ولقد أخبرنى بعض من شهده وقد أُتِى برجل سكران ، فأمر بحده ، فقال رجل من وجوه أصحابه يسمى يوسف بن سليان : لو شددنا عليه حتى يخبرنا من أين شربها لنحسم هذه العلة من أصلها . . . ! فأعرض عنه ، ثم عاد عليه الحديث ، فأعرض عنه ، فلما كان في الثالثة قال له : أرأيت لو قال لنا : شربنا في دار يوسف بن سليان ، مانحن صانعون ؟ فاستحيا الرجل وسكت ، ثم كشف على الأمر ، فإذا عبيد ذلك الرجل سقوه ، فكان هذا من جملة مازادهم به فتنة وتعظيما ، إلى أشياء كان يخبر بها فتقع كما يُخبر .

ولم يزل كذلك وأحواله صالحة ، وأصحابه ظاهرون ، وأحوال المرابطين المذكورين تختل ، وانتقاض دولتهم يتزايد ، إلى أن توفى ابن تومرت المذكور فى شهور سنة ٥٢٤ بعد أن أسس الأمور وأحكم التدبير ورسم لهم ما هم فاعلوه .

### ذكر ولاية عبد المؤمن

ثم قام بالأمر من بعده عبد المؤمن بن على ، وبايعه المصامدة ، واتفقت على تقديمه الجهاعة ، وكان الذين سعوا في تقديمه وهيّأوا ذلك له ثلاثية ، وهم من أهل الجهاعة : عمر ابن عبد الله الصنهاجي المعروف عندهم بعمر أزناج ، وعمر ابن ومزال ــ الذي كان اسمه قبل هذا فصكة فسهاه ابن تومرت عمر ، يعرفونه بعمر إينتي ـ وعبد الله بن سليهان من أهل

تينمل ، من قبيلة يقال لها مسكالة ، ووافقهم على ذلك سائر أهل الجماعة وأهل خمسين وباقى الموحدين .

# [ وصية ابن تومرت ]

وذلك أن ابن تومرت قبل موته بأيام يسيرة ، استدعى هؤلاء المسمين بالجهاعة ، وأهل خسين ، وهم - كها ذكرنا - من قبائل مفترقة لا يجمعهم إلا المصامدة ، فلها حضروا بين يديه قام وكان متكمًّا ، فحمد الله وأثنى عليه بها هو أهله ، وصلى على محمد نبيه صلى الله عليه وسلم ، ثم أنشأ يترضى عن الخلفاء الراشدين ، رضوان الله عليهم ، ويذكر ما كانوا عليه من الثبات في دينهم ، والعزيمة في أمرهم ، وأن أحدهم كان لا تأخذه في الله لومة لائم ، وذكر من حمد عمر رضى الله عنه ابنه في الخمر ، وتصميمه على الحق ، في أشباه لهده الفصول ، ثم قال : « . . . فانقرضت هذه العصابة ـ نضر الله وجوهها ، وشكر لها سعيها ، وجزاها خيرًا عن أمة نبيها ـ وخبطت الناس فتنة تركت الحليم حيران ، والعالم متجاهلاً مداهنًا ، فلم ينتفع العلماء بعلمهم ، بل قصدوا به الملوك ، واجتلبوا به الدنيا ، وأمالوا وجوه النساس إليهم . . . » في أشباه لهذا القول ، إلى هلم جرا :

«ثم إن الله \_ سبحانه وله الحمد \_ مَنّ عليكم أيتها الطائفة بتأييده ، وخصكم من بين أهل هذا العصر بحقيقة توحيده ، وقيض لكم من ألفاكم ضُلالا لاتهتدون ، وعُمياً لا تبصرون ، لاتعرفون معروفاً ، ولا تُنكرون منكرًا ، قد فشت فيكم البدع ، واستهوتكم الأباطيل ، وزين لكم الشيطان أضاليل وتُرهات أنزه لساني عن النطق بها ، وأربأ بلفظي عن ذكرها ، فهداكم الله به بعد الضلالة ، وبصركم بعد العمى ، وجمعكم بعد الفرقة ، وأعزكم بعد الذلة ، ورفع عنكم سلطان هؤلاء المارقين ، وسيورثكم أرضهم وديارهم ، ذلك مما كسبته أيديهم ، وأضمرته قلوبهم ، وما ربك بظلام للعبيد ، فجددوا لله \_ سبحانه \_ خالص نياتكم ، وأروه من الشكر قولاً وفعلاً ما يُنزكي به سعيكم ، ويتقبل أعمالكم ، وينشر نياتكم ، وأروه من الشكر قولاً وفعلاً ما يُنزكي به سعيكم ، ويتقبل أعمالكم ، وينشر

أمركم ، واحذروا الفرقة واختلاف الكلمة وشتات الآراء ، وكونوا يبدأ واحدة على عدوكم ، فإنكم إن فعلتم ذلك ، هابكم الناس وأسرعوا إلى طاعتكم ، وكثر أتباعكم ، وأظهر الله الحق على أيديكم ، وإلا تفعلوا شملكم الذل وعمكم الصّغار واحتقرتكم العامة فتختفطكم الخاصة ، وعليكم في جميع أموركم بمزج الرأفة بالغلظة ، واللين بالعنف ، واعلموا مع هذا - أنه لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا على الذي صلح عليه أمر أولها ، وقد اخترنا لكم رجلاً منكم ، وجعلناه أميراً عليكم ، هذا بعد أن بلوناه في جميع أحواله ، من ليله ونهاره ، ومدخله وخرجه ، واختبرنا سريرته وعلانيته ، فرأيناه في ذلك كله ثبتاً في دينه ، متبصراً في أمره ، وإني لأرجو ألا يُخلف الظن فيه ، وهذا المشار إليه هو عبد المؤمن ، فاسمعوا له وأطيعوا مادام سامعاً مطيعاً لربه ، فإن بدل أو نكص على عقبه أو ارتباب في أمره ، ففي الموحدين \_ مادام سامعاً مطيعاً لربه ، فإن بدل أو نكص على عقبه أو ارتباب في أمره ، ففي الموحدين \_ أعزهم الله \_ بركة وخير كثير، والأمر أمر الله يقلده من شاء من عباده » .

فبايع القوم عبد المؤمن ، ودعا لهم ابن تومرت ، ومسح وجوههم وصدورهم واحداً واحداً ، فهذا سبب إمرة عبد المؤمن رحمه الله ، ثم توفى ابن تومرت بعد عهده بيسير ، واجتمع أمر المصامدة على عبد المؤمن .

# فصـــل حياة عبد المؤمن وأعماله وعماله

وعبد المؤمن هذا ، هو عبد المؤمن بن على بن علوى الكومي (١).

حُرة كومية أيضًا ، من قوم يقال لهم بنو مُجبر ، مولده بضيعة من أعمال تلمسان تعرف بتاجرا ، وقيل : إنه يقول إذا ذكر كومية : لست منهم ، إنها نحن لقيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، ولكومية علينا حق الولادة بينهم والمنشأ فيهم ، وهم الأخوال . وهكذا أدركت من أدركت من أولاده وأولاد أولاده ينتسبون لقيس عيلان بن مضر ، وبهذا استجاز الخطباء أن يقولوا إذا ذكروه بعد ابن تومسرت : «قسيمُه رضى الله عنه ف النسب الكريم » .

وكان مولده فى آخر سنة ٤٨٧ فى أيام يوسف بن تاسفين ، وكانت وفاته فى شهر جمادى الآخرة سنة ٥٥٨ ، ومدة ولايته من حين استوثق له الأمر بموت على بن يوسف أمير المسلمين \_فى سسنة ٣٧ على التحقيق \_ إحدى وعشرين سنة ، إلى أن توفى فى التاريخ المذكور .

وكان أبيض ذا جسم عمم تعلوه حمرة ، شديد سواد الشعر ، معتدل القامة ، وضيء الوجه ، جهورى الصوت ، فصيح الألفاظ ، جزل المنطق ، وكان محبباً إلى النفوس ، لا يراه أحد إلا أحبه بديهة ، وبلغني أن ابن تومرت كان يُنشد كلم رآه :

تكاملت فيك أخالق خُصصت بها فكلنابك مسرور ومُغتبط فالسنُّ ضاحكة ، والكفُّ مانحة والصدر منشرح ، والوجه مُنبسط

<sup>(</sup>١) نسبة إلى قبيلة تسمى كمومة وأحيانًا يطلق عليها كمومية تقع على ساحل البحر بالقرب من مدينة تلمسان .

### أولاده

كان له من الولد ستة عشر ذكرًا ، وهم : محمد وهو أكبر ولده وولى عهده وهو الذى خُلع ، وعلى ، وعمر، ويسوسف ، وعثمان ، وسليمان ، ويحيى ، وإسماعيل ، والحسن ، والحسين ، وعبد الله ، وعبد الرحمن ، وعيسى ، وموسى ، وإبراهيم ، ويعقوب .

### وزراؤه

وزر له فى أول الأمر أبو حفص عمر أزناج ، إلى أن استقر الأمر واستقل عبد المؤمن ، فأجلى أبا حفص هذا عن الوزارة وربأ بقدره عنها ، إذ كان عندهم فوق ذلك ، واستوزر أبا جعفر أحمد بن عطية ، فجمع بين الوزارة والكتابة ، فهو معدود فى الكتاب والوزراء ، فلم يزل عبد المؤمن يجمعها له إلى أن افتتحوا بجاية ، فاستكتب عبد المؤمن من أهلها رجلا من نبهاء الكتاب يقال له : أبو القاسم القالمي وسيأتي ذكره فى كتابه واستمرت وزارة أبى جعفر إلى أن قتله عبد المؤمن فى شهور سنة ٥٣ واستصفى أمواله ، ثم وزر له عبد السلام الكومى ، وكان يدعى المُقرَّب ، لشدة تقريب عبد المؤمن إياه ، فاستمرت وزارة عبد السلام هذا إلى أن أرسل إليه عبد المؤمن مَن قتله خنقا فى شهور سنة ٥٥ ، ثم وزر له ابنه عمر إلى أن توفى عبد المؤمن .

### كتابيه

أبو جعفر أحمد بن عطية المذكور في الوزراء ، كان قبل اتصاله بعبد المؤمن وفي الدولة اللمتونية ، يكتب لعلى بن يوسف في آخر أيامه ، وكتب عن تاشفين بن على بن يوسف ، فلما انقرض أمرهم هرب وغير هيئته وتشبه بالجند ، وكان محسنا للرمى ، وكان في الجند الذين خرجوا إلى سوس لقتال ثائر قام هناك ، كان الأمير على هذا الجند أبو حفص عمر إينتي المتقدم الذكر في أهل الجهاعة ، فلما انهزم أصحاب ذلك الثائر وقتل هو وانفضت تلك الجموع ، طلب أبو حفص من يكتب عنه صورة هذه الكائنة إلى الموحدين الذين بمراكش ،

فدُل على أبي جعفر هذا ونُبه على مكانه ، فاستدعاه ، وكتب عنه إلى الموحدين رسالة في شرح الحال ، أجاد في أكثرها ما شاء ، منعني من رسمها في هذا الموضوع ما فيها من الطول ، فلما بلغت الرسالة عبد المؤمن استحسنها واستنعى أبا جعفر هذا واستكتبه ، وزاده إلى الكتابة الوزارة ، لما رآه من شجاعة قلبه وحصافة عقله ، فلم يزل وزيره ـ كما ذكرنا ـ إلى أن قتله في التاريخ الذي ذُكر ، وكان سبب قتله \_ فيها بلغني \_ أنه كانت عنده بنت أبي بكر ابن يوسف بن تاشفين ، التي تعرف ببنت الصحراوية ، وأخوها يحيى فارس المرابطين المشهور عندهم ، يُعرف أيضًا بيحيى ابن الصحراوية (١) ، فحظى يحيى هذا عند الموحدين ، وقوَّدوه على من وَحَّدَ من لمتونة ، ولم يزل وجيهًا عندهم مُكرمًا لديهم ـ وكان خليقًا بذلك \_ إلى أن نقلت عنه إلى عبد المؤمن أشياء كان يفعلها وأقوالٌ كان يقولها أحنقته عليه ، فتحدث عبد المؤمن ببعض ذلك في مجالسه ، وربها هَمَّ بالقبض على يحيى هذا ، فرأى الوزير أبو جعفر أن يجمع بين المصلحتين ، من نصح أميره ، وتحذير صهره ، فقال لامرأته أخت يحيى المذكور : قولي لأخيك يتحفظ ، وإذا دعوناه غداً فليعتل ويُظهر المرض ، وإن قدر على الهروب واللحاق بجزيرة ميرقة فليفعل! فأخبرته أخته بذلك، فتهارض وأظهر أن ألماً به ، فزاره وجوه أصحابه وسألوه عن علته ، فأسر إلى بعضهم ـ ممن كان يثق بـه ـ ما بلغه عن الوزير ، فخرج ذلك الرجل الذي أُسَرَّ إليه فنقل ذلك كله بجملته إلى رجل من ولد عبد المؤمن ، فكان هذا هو السبب الأكبر في قتل أبي جعفر المذكور ، وأمر أمير المؤمنين عبد المؤمن بتقييد يحيى المذكور وسجنه ، فكان من سجنه إلى أن مات !

ثم كتب له بعد أبى جعفر هذا: أبو القاسم عبد الرحمن القالمى ، من أهل مدينة بجاية ، من ضيعة من أعمالها تعرف بقالم ، وكتب له معه أبو محمد عياش بن عبد الملك بن عياش من أهل مدينة قرطبة .

(١) انظر: وفيات الأعيان.

#### قضاته

أبو محمد عبد الله بن جبل ، من أهل مدينة وهران من أعمال تلمسان ، ثم عب عبد الرحمن المعروف بالمالقى ، لم يزل قاضيا له إلى أن توفى عبد المؤمن ، وصدراً من أبى يعقوب .

# رجع الحديث إلى أخبار عبد المؤمن

وكان عبد المؤمن مؤثراً لأهل العلم ، محبالهم ، محسنا إليهم ، يستدعيهم من الكون عنده والجوار بحضرته ، ويجرى عليهم الأرزاق الواسعة ويظهر التنويه بهم لهم ، وقسم الطلبة طائفتين : طلبة الموحدين ، وطلبة الحضر ، هذا بعد أن تسمى بالموحدين ، لتسمية ابن تومرت لهم بذلك لأجل خوضهم في علم الاعتقاد الذي لم ؛ من أهل ذلك الزمان في تلك الجهة يخوض في شيء منه .

وكان عبد المؤمن في نفسه سَرِيَّ الهمة ، نزيه النفس ، شديد الملوكية ، كأنه دَ كابراً عن كابر ، لا يرضي إلا بمعالى الأمور .

أخبرنى الفقيه المتفنن أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد ابن أبى جعفر الوزير ، عن جده الموزير أبى جعفر ، قال : دخلت على عبد المؤمن وهو فى بستان له قتاره ، وتفتحت أزهاره ، وتجاوبت على أغصانها أطياره ، وتكامل من كل جهة وهو قاعد فى قبة مشرفة على البستان ، فسلمت وجلست ، وجعلت أنظر يمنة متعجباً مما أرى من حسن ذلك البستان ، فقال لى : يا أبا جعفر ، أراك كثير النظ البستان ! قلت : يُطيل الله بقاء أمير المؤمنين ، والله إن هذا لمنظر حسسن ! فقا أبا جعفر ، المنظر الحسن هذا ؟ قلت : نعم ، فسكت عنى ، فلما كان بعد يومين أو أمر بعرض العسكر آخذى أسلحتهم ، وجلس فى مكان مُطل ، وجعلت العسكر قبيلة بعد قبيلة وكتيبة بعد كتيبة ، لا تمر كتيبة إلا والتي بعدها أحسن منها ، جودة قبيلة بعد قبيلة وكتيبة بعد كتيبة ، لا تمر كتيبة إلا والتي بعدها أحسن منها ، جودة

وفراهة خيل ، وظهور قوة ، فلما رأى ذلك التفت إلى وقال : يما أبا جعفر ، هذا هـ و المنظر الحسن ، لا ثمارك وأشجارك !

ولم يزل عبد المؤمن ـ بعد وفاة ابن تومرت ـ يطوى المالك مملكة مملكة ، ويُدوخ البلاد ، إلى أن ذلت له البلاد ، وأطاعته العباد .

# نهاية المرابطين وآخر من ولى الأمر منهم

وكان آخر ما استولى عليه من البلاد التي يملكها المرابطون ، مدينة مراكش ، دار ملك أمير المسلمين وناصر الدين على بن يوسف بن تاشفين ، وهذا بعد وفاة أمير المسلمين المذكور حتف أنفه في شهور سنة ٥٣٧ ، وكان قد عهد في حياته إلى ابنه تاشفين ، فعاقته الفتنة عن تمام أمره ، ولم يتفق له ما أمله من استقلال ابنه تاشفين المذكور بشيء من الأمور .

وخرج تاشفين بعد وفاة أبيه قاصداً تلمسان ، فلم يتفق له من أهلها ما يريد ، فقصد مدينة وهران وهي على ثلاث مراحل من تلمسان فحاصره الموجدون بها ، فلما اشتد عليه الحصار خرج راكباً فرساً شهباء ، عليه سلاحه ، فاقتحم البحر حتى هلك ، ويقال : إنهم أخرجوه من البحر وصلبوه ثم أحرقوه ، فالله أعلم بصحة ذلك .

فكانت ولاية تاشفين هذا من يوم وفاة أبيه إلى أن قتل ــ كما ذكرنا ـ بمدينة وهران ، ثلاثة أعوام إلا شهرين ، وكان قتله سنة ٥٤٠ ، وكان طول هذه الولاية لا يستقر به قرار ولا تستقيم له حال ، تنبُو به البلاد ، وتتنكر له الرعية ، فلم تزل هذه حاله إلى أن كان من أمره ما ذكر .

وبعد دخول عبد المؤمن ـ رحمه الله ـ مراكش ، طلب قبر أمير المسلمين ، وبحث عنه عبد المؤمن أشد البحث ، فأخفاه الله وستره بعد وفاته كما ستره فى أيام حياته ، وتلك عادة الله الحسنى مع الصالحين المصلحين .

وانقطعت الدعوة بالمغرب لبنى العباس بموت أمير المسلمين وابنه ، فلم يذكروا على منبر من منابرها إلى الآن ، خلا أعوام يسيره بإفريقية ، كان قد ملكها يحيى ابن غانية الثائر من جزيرة ميرقة على ما سيأتى بيانه .

وكانت مدة المرابطين ـ من حين نزولهم رحبة مراكش إلى أن انقرض ملكهم جملةً واحدة بموت أمير المسلمين وابنه \_ نحوًا من ست وسبعين سنة .

# انتصار عبد المؤمن على منطقتى بجاية وقلعة بنى حماد

ولما دان لعبد المؤمن جميع أقطار المغرب الأقصى مما كان يملكه المرابطون على قدمنا قدمنا وأطاعة أهلها ، جمع جموعًا عظيمة وخرج من مراكش يقصد مملكة يحيى بن العزيز ابن المنصور ابن المنتصر الصنهاجى وكان يملك بجاية وأعالها إلى موضع يعرف بسيوسيرات ، وهذا الموضع هو الحد فيها بينه وبين لمتونة ، فقصده عبد المؤمن - كها ذكرنا - فى شهور سنة • ٥٤ ، فحاصر عبد المؤمن بجاية وضيق عليها أشد التضييق ، فلها رأى يحيى بن العزيز أن لا طاقة له بدفاع القوم ولا يدان بمنعهم ، هرب فى البحر حتى أتى مدينة بونة ، وهى أول حد بلاد إفريقية ، ثم خرج منها حتى أتى قسطنطينية المغرب ، فأرسل إليه عبد المؤمن - رحمه الله - بالجيوش ، فاستُنزل وأتى به عبد المؤمن ، هذا بعد أن عاهد عبد المؤمن أن يؤمِّن يحيى في نفسه وأهله .

ودخل عبد المؤمن بجاية وملكها ، وملك قلعة بنى حماد ، وهى معقل صنهاجة الأعظم وحِرزهم الأمنع ، فيها نشأ ملكهم ، ومنها انبعث أمرهم .

وكان يحيى هذا وأبوه العزيز وجداه المنصور والمنتصر ، وجدهم الأكبر حماد من شيعة بنى عُبيدٍ وأتباعهم والقائمين بدعوتهم ، ومن بلادهم أعنى صنهاجة قامت دعوة بنى عبيد ، وهم الذين أظهروها ونشروها ونصروها ، فلم يزل مُلك بنى حماد هؤلاء مستمرا ،

ودولتهم قائمة ، وأمرهم نافذًا ، لا ينازعهم أحدٌ شيئاً مما في أيديهم ، إلى أن أخرجهم من ذلك كله وملكه بأسره وضمه إلى مملك علك ته : أبو محمد عبد المؤمن بن على ، في التاريخ الذي تقدم! .

ولما ملك عبد المؤمن بجاية والقلعة وأعمالها ، رتب مع الموحدين من يقوم بحماية تلك البلاد والدفاع عنها ، واستعمل عليها ابنه عبد الله ، وكر راجعًا إلى مراكش ومعه وفي جنده يحيى بن العزيز ملك صنهاجة وأعيان دولته ، فحين وصلوا إلى مراكش أمر لهم بالمنازل المتسعة والمراكب النبيلة والكسى الفاخرة والأموال الوافرة ، وخص يحيى من ذلك بأجزله ، وأسناه وأحفله ، ونال يحيى هذا عنده رتبة عالية وجاهًا ضخًا ، وأظهر عبد المؤمن عناية به لا مزيد عليها .

بلغنى من طُرق عدة أن يحيى بن العزيز كان فى مجلس عبد المؤمن يومًا ، فذكروا تعذر الصرف ، فقال يحيى : أما أنا فعليًّ من هذا كُلفة شديدة ، وعبيدى فى كل يوم يشكون إلى ما يلقون من ذلك ، ويذكرون أن أكثر حوائجهم تتعذر لقلة الصرف وذلك أن عادتهم فى بلاد المغرب أنهم يضربون أنصاف الدراهم وأرباعها وأثهانها والخراريب ، فيستريح الناس فى هذا وتجرى هذه الصروف فى أيديهم فتتسع بياعاتهم فلما قام يحيى بن العزيز من ذلك المجلس ، أبعه عبد المؤمن ثلاثة أكياس صروف كلها ، وقال لرسوله : قل له لا يتعذر عليك مطلوب مادمت بحضرتنا إن شاء الله عز وجل !

وأقام عبد المؤمن رحمة الله بمراكش ، مرتبًا للأمور المختصة بالمملكة ، من بناء دور ، واتخاذ قصور ، وإعداد سلاح ، واستنزال مستعص ، وتأمين سُبل ، وإحسان إلى رعية ، وما هذا سبيله .

### فصل

## أحوال الأندلس بعد سقوط دولة المرابطين

فأما أحوال جزيرة الأندلس ، فإنه لما كان آخر دولة أمير المسلمين أبى الحسن على بن يوسف ، اختلت أحوالها اختلالا مفرطا ، أوجب ذلك تخاذل المرابطين وتواكلهم ، وميلهم إلى الدعة ، وإيثارهم الراحة ، وطاعتهم النساء ، فهانوا على أهل الجزيرة ، وقلوا فى أعينهم ، واجترأ عليهم العدو ، واستولى النصارى على كثير من الثغور المجاورة لبلادهم ، وكان أيضًا من أسباب ما ذكرناه من اختلالها ، قيام ابن تومرت بسوس ، واشتغال على بن يوسف به عن مراعاة أحوال الجزيرة .

ولما رأى أعيان تلك الجزيرة ماذكرناه من ضعف أحوال المرابطين ، أخرجوا من كان عندهم من الولاة ، واستبد كل منهم بضبط بلده ، وكادت الأندلس تعود إلى سيرتها الأولى بعد انقطاع دولة بنى أمية ، فأما بلاد أفراغة فاستولى عليها ملك أرغن ، لعنه الله ، وملك مع ذلك سرقسطة \_ أعادها الله للمسلمين \_ وكثيراً من أعمال تلك الجهات .

واتفق أمر أهل بلنسية ومرسية وجميع شرق الأندلس على تقديم رجل من أعيان الجند اسمه عبد الرحمن بن عياض ، وكان عبد الرحمن هذا من صلحاء أمة محمد وخيارهم ، بلغنى عن غير واحد من أصحابه أنه كان مجاب الدعوة ، ومن عجائب أمره أنه كان أرق الناس قلباً وأسرعهم دمعة ، فإذا ركب وأخذ سلاحه لا يقوم له أحد ولا يستطيع لقاءه بطل ، كان النصارى يعدونه وحده بهائة فارس ، إذا رأوا رايته قالوا : هذا ابن عياض ! هذه مائة فارس ! فحمى الله تلك الجهات ودفع عنها العدو ببركة هذا الرجل الصالح ، وانتشر له من الهيبة في صدور النصارى ما ردهم عن البلاد ، وأقام ابن عياض هذا بشرقى الأندلس يحفظ تلك البلاد ويذود عنها إلى أن توفى ، رحمه الله ، ونضر وجهه وشكر له سعيه ، لا أتحقق تاريخ وفاته .

وقام بأمر تلك الجهات بعده رجل اسمه محمد بن سعد ، المعروف عندهم بابن مردنيش ، كان محمد هذا خادمًا لابن عياض ، يحمل له السلاح ويتصرف بين يديه فى حوائجه ، فلها حضرته الوفاة اجتمع إليه الجند وأعيان البلاد فقالوا له : إلى من تُسند أمورنا وبمن تشير علينا ؟ وكان له ولد ، فأشاروا به عليه ، فقال : إنه لايصلح ، لأنى سمعت أنه يشرب الخمر و يغفل عن الصلاة ، فإن كان ولابد فقدموا عليكم هذا ـ وأشار إلى محمد بن سعد ـ فإنه ظاهر النجدة كثير الغناء ، ولعل الله أن ينفع به المسلمين !

فاستمرت ولاية ابن سعد على البلاد إلى أن مات في شهور سنة ٥٦٨ .

وأما أهل ألمرية فأخرجوا من كان عندهم أيضاً من المرابطين ، واختلفوا فيمن يقدمونه على أنفسهم ، فندب إليها القائد أبا عبد الله ابن ميمون ، ولم يكن منهم ، إنها هو من أهل مدينة دانية ، فأبى عليهم وقال : إنها أنا رجل منكم ، ووظيفتى البحر وبه عُرفت ، فكل عدو جاءكم من جهة البحر فأنا لكم به ، فقدموا على أنفسكم من شئتم غيرى ! فقدموا على أنفسهم رجلاً منهم اسمه عبد الله بن محمد ، يعرف بابن الرميمى ، فلم يزل عليها إلى أن دخلها عليه النصارى من البر والبحر ، فقتلوا أهلها وسبوا نساءهم وبنيهم وانتهبوا أموالهم في خبر يطول ذكره .

وملك جيان وأعمالها إلى حصن شقورة وما وإلى تلك الثغور ، رجل اسمه عبد الله ، لا أعرف اسم أبيه ، وهو معروف عندهم بابن همشك ، وربما ملك عبد الله هذا قرطبة أيامًا يسيرة .

وأقامت على طاعة المرابطين أغرناطة و إشبيلية .

فهذه جملة أحوال الأندلس في آخر دعوة المرابطين ، وفي ضمن هذه الجملة جزئيات من أخبار الحصون والقلاع والمدن الصغار أضربت عن ذكرها خوفاً من الإطالة ، لأنها نكرة والتعريف بها نخرج إلى الطول .

وقام بمغرب الأندلس دعاة فتن ورءوس ضلالات ، فاستفزوا عقول الجهال ، واستمالوا

قلوب العامة ، من جملتهم رجل اسمه أحمد بن قسى ، كان فى أول أمره يدعى الولاية ، وكان صاحب حيل ورب شعبذة ، وكان مع هذا - يتعاطى صنعة البيان وينتحل طريق البلاغة ، ثم ادعى الهداية ، بلغنى ذلك عنه من طرق صحاح ، ثم لم يستقم له شيء مما أراد ، واختلف عليه أصحابه ، وكان قيامه بحصن مارتلة - وقد تقدم اسم هذا الحصن فى أخبار الدولة العبادية - فأسلمه - كها ذكرنا - أصحابه ، واختلفوا عليه ، ودسوا إليه من أخرجه من الحصن بحيلة حتى أخذه الموحدون قبضاً باليد ، فعبروا به إلى العدوة ، فأتوا به عبد المؤمن المحصن بحيلة حتى أخذه الموحدون قبضاً باليد ، فعبروا به إلى العدوة ، فأتوا به عبد المؤمن وحمه الله ، فقال له : بلغنى أنك ادعيت الهداية ! فكان من جوابه أن قبال : أليس الفجر فجرين : كاذبًا وصادقًا ؟ فأنا كنت الفجر الكاذب ! فضحك عبد المؤمن وعفا عنه ، ولم يزل بحضرته إلى أن قتله بعض أصحابه الذين كانوا معه بالأندلس ، ولابن قسى هذا أخبار قبيحة ، مضمونها الجراءة على الله سبحانه ، والتهاون بأمر الولاية ، منعنى من ذكرها صرف العناية إلى ماهو أهم منها .

### عبور الموحدين إلى الأندلس

ولما انتشرت دعوة المصامدة \_ كها ذكرنا \_ بالمغرب الأقصى ، تشوّف إليهم أعيان مغرب الأندلس ، فجعلوا يفدون فى كل يوم عليهم ، ويتنافسوا فى الهجرة إليهم ، فدخل فى ملكهم كثير من جزيرة الأندلس ، كالجزيرة الخضراء ، ورندة ، ثم إشبيلية ، وقرطبة ، وأغرناطة ، وكان الذى فتح هذه البلاد الشيخ أبو حفص عمر إينتى المتقدم الذكر فى أهل الجهاعة ، واجتمع على طاعتهم أهل مغرب الأندلس .

فلما رأى عبد المؤمن ذلك ، جمع جموعًا عظيمة ، وخرج يقصد جزيرة الأندلس ، فسار حتى نزل مدينة سبتة ، فعبر البحر ، ونزل الجبل المعروف بجبل طارق ، وسماه هو جبل الفتح ، فأقام به أشهراً ، وابتنى به قصوراً عظيمة ، وبنى هناك مدينة هى باقية إلى اليوم ، ووفد عليه في هذا الموضع وجوه الأندلس للبيعة ، كأهل مالقة ، وأغرناطة ، وقرطبة ،

وإشبيلية ، وما وإلى هذه البلاد وانضم إليها ، وكان له بهذا الجبل يوم عظيم ، اجتمع له وفى مجلسه فيه من وجوه البلاد ورؤسائها وأعيانها وملوكها من العدوة والأندلس مالم يجتمع لملك قبله ، واستدعى الشعراء في هذا اليوم ابتداء ولم يكن يستدعيهم قبل ذلك ، إنها كانوا يستأذنون فيؤذن لهم .

# محمد بن حبوس الفاسي الشاعر

وكان على بابه منهم طائفة أكثرهم مجيدون ، فدخلوا ، فكان أول من أنسد : أبو عبد الله محمد بن حبوس من أهل مدينة فاس ، وكانت طريقته في الشعر على نحو طريقة محمد بن هانيء الأندلسي ، في قصد الألفاظ الرائعة والقعاقع المهولة وإيثار التقعير ، إلا أن محمد بن هانيء كان أجود منه طبعًا وأحلى مهيعاً ، فأنشد في ذلك اليوم قصيدة أجاد فيها ماأراد . [أولها]:

بلغ الـــزمــان بهديكم مــا اقـــلا وتعلمت أيــــامـــه أن تعـــدلا وبحسبــه إن كــان شيئا قــابــلا وجــد الهدايــة صــورةً فتشكــلا

لم يبق على خاطري منها أكثر من هذين البيتين .

ولابن حبوس هذا قصائد كثيرة ، وكان حظيا عنده (١) ، نال في أيامه ثروة ، وكذلك في أيام ابنه أبى يعقوب ، وكان في دولة لمتونة (٢) مقدماً في الشعراء حتى نقلت إليهم عنه حاقات ، فهرب إلى الأندلس ، ولم يزل بها مستخفيًا ينتقل من بلد إلى بلد ، حتى انتقلت الدولة المرابطية .

<sup>(</sup>١) المقصود به عبد المؤمن.

 <sup>(</sup>٢) المقصود بها دولة المرابطين .

قرأ عليَّ ابنه عبد الله من خط أبيه هذه الحكاية ، قال :

دخلت مدينة شَلْب من بلاد الأندلس ، ولى يوم دخلتها ثلاثة أيام لم أطعم فيها شيئًا ، فسألت عمن يقصده إليه فيها ، فدلنى بعض أهلها على رجل يعرف بابن الملح ، فعمدت إلى بعض الوراقين فسألته سحاءة ودواة ، فأعطانيها ، فكتبت أبياتاً أمتدحه بها ، وقصدت داره ، فإذا هو في الدهليز ، فسلمت عليه ، فرحب بي ورد على أحسن رد ، وتلقاني أحسن لقاء ، وقال : أحسبك غريبًا! قلت : نعم ، فقال لى : من أي طبقات النياس أنت ؟ فأخبرته أنى من أهل الأدب ، من الشعراء ، ثم أنشدته الأبيات التي قلت ، فوقعت منه أحسن موقع ، فأدخلني إلى منزله ، وقدم إلى الطعام ، وجعل يحدثني ، فما رأيت أحسن عاضرة منه ، فلم آن الانصراف ، خرج ثم عاد ومعه عبدان يحملان صندوقًا حتى وضعه بين يدى ، ففتحه فأخرج منه سبعهائة دينار مرابطية ، فدفعها إلى وقال : هذه لك! ثم دفع إلى صرة فيها أربعون مثقالاً ، وقال : هذه من عندى! فتعجبت من كلامه وأشكل على جدًا ، وسألته : من أين كانت هذه لى ؟ فقال لى : سأحدثك : إني أوقفت أرضًا من جملة مالى للشعراء ، غلتها في كل سنة مائة دينار ، ومنذ سبع سنين لم يأتني أحد لتوالى الفتن التي دهمت البلاد ، فاجتمع هذا المال حتى سبق إليك ، وأما هذه فمن حُر مالى! يعنى الأربعين دهمت البلاد ، فاجتمع هذا المال حتى سبق إليك ، وأما هذه فمن حُر مالى! يعنى الأربعين دينار ا، فدخلتُ عليه جائعًا فقيرًا ، وخرجت عنه شبعان غنيًا .

# الأصم المرواني الشاعر ، ابن الطليق

وأنشده في ذلك اليوم رجمل من ولد الشريف الطليق المرواني ، كان شريفًا من جهة أمه :

ما للعَدا جُنَّة أوقى من الهرب ... ... ...

فقال عبد المؤمن رافعًا صوته: إلى أين ؟ فقال الشاعر:

أين المفسر وخيلُ اللسه في الطلب وقد رمته سماء الله بالشُّهُب والبحر قد مللًا العبرين بالعرب

... ... ... وأين يهذهب من في رأس شههه وأين يهذهب من في رأس شهاهه وأيدلس حدث عن الروم في أقطارٍ أندلس

فلما أتم القصيدة قال عبد المؤمن: بمثل هذا تُمُدح الخلفاء! فسمى نفسه خليفة كما ترى . . .

وجدُّ هذا الشاعر هو الشريف الطليق ، طليق النعامة ، وإنها سُمى بذلك لأنه كان محبوسًا في مُطبق أبي عامر محمد ابن أبي عامر الملقب بالمنصور القائم بدعوة هشام المؤيد ، وأقام في ذلك المحبس سنين ، فكتب يوماً قصة يذكر فيها ماآلت إليه حاله من ضيق الحبس وضنك العيش ، فرُفعت إلى ابن أبي عامر ، فأخذها في جملة رقاع ودخل إلى داره ، فجاءت نعامة كانت هناك ، فجعل يُلقى إليها الرقاع ، فتبتلع شيئًا وتُلقى شيئًا ، فألقى إليها رقعة هذا الشريف في جملة الرقاع وهو لم يقرأها ، فأخذتها ثم دارت وألقتها في حجره ، فرمى بها إليها ثانية ، فدارت القصر كله ثم جاءت وألقتها في حجره ، فرمى بها إليها ثالثة . . . فيعلت ذلك مرارا ، فتعجب من ذلك ، وقرأ الرقعة ، وأمر بإطلاقه ، فسُمى بذلك طلبق النعامة !

وأنشد في ذلك اليوم رجلٌ من أهل إشبيلية يعرف بابن سيد ، ويلقب باللص :

غمض عن الشمس واستقصر مدى زُحل وانظر إلى الجبل الراسى على جبل أنى استقر به ، أنى استقل به أنى أرى شخصه العالى فلم يرل

فقال له عبد المؤمن : لقد ثقَّلتنا يارجل ! فأمر به فجلس ! وهذه القصيدة من خيار ما مدح به ، لولا أنه كدر صفوها بهذه الفاتحة .

### الرصافي الرفاء الشاعر

وأنشده في ذلك اليوم الوزير الكاتب أبو عبد الله محمد بن غالب البلنسي المعروف بالرصافي ، كان مستوطناً مدينة مالقة :

قبست ما شئت من علم ومن نور ليالًا لسار ولم تُشبب لمقارور نور الهداية تجلو ظلمة الزور صوام هاجرة قوام ديجور قد كان تحت رماد الكفر مكفور سقط إلى زمن المهدى مسذخسور غـــزو على الملك القيسى منــــذور طود طود الهدى ، بوركت في الدور على الأســاسين من قُــدس وتطهير قصى على مجمع البحسرين مقصسور فيها الخُطا بين تسبيح وتكبير فطيبت كل مصوطصوء ومعبصور لـــواءِ نصر على البرين منشــور لو جئت نار الهدى من جانب الطُّور من كل زهراء لم ترفع ذؤابتها فيضية القدح من نصور النبوة أو مازال يقضمها التقوى بموقدها حتى أضاءت من الإيمان عن قبس نورٌ طوى الله زند الكون منه على وآيــة كــآيــات الشمس بين يــدى يادار دار أمير المؤمنين بسفح الطُّ ذات العمادين من عسن ومملكسة ما كان بانيك بالوانى الكرامة عن مــواطيءٌ من نبي طــالما وُصلت حيث استقلت به نعلاه بُوركتا حيث قامت قناةُ الدين ترفُل في

على التُّقي وصفاء النفس مفطور بعالم القدس مشهود ومحضور تودين ياخير أفلاك العلا سيرى بالله مستنصر في الله منصور منها ، ويسوليه حمداً كل تصريس تــركن شطيـــه في شك وتحيير أم خاض من لُجه أحشاء مذعبور ؟ في الأرض من مُهج الأسياف مقطور وقد رُمي نار هيجاها بتسعير شكل الغــدائر في سـدل وتضفير ما في سجساياه من لين وتعطير ردعــان من عنبر ورد وكـافـور يغرقن في مثل ماء الورد من جُوب بمثل أجنحه الفُتخ الكهواسير في زاخر من يدى ويُمناه معصور بساطع من سناه غير مبهدور معظّم القدر ف الأجيال مذكور لــه من الغيم جيبٌ غيرُ مــزرور مستمطس الكف والأكناف ممطور في كف منشم ـــر البُردين ذي ورع لقاك في حال غيب من سريرته تسنُّم الفُّك في سخط المرار وقـــد فسرن يحملن أمسر اللسه من ملك يسومى لسه بسُجسود كل محركسة لما تسابقن في بحر السزقاق به أهنز من منوجه أثناء مسرور؟ كأنـــه سـالكٌ منــه على وجل من السيوف التي ذابت لسطوته ذو المنشات الجوارى في أجارتها أعدى المياه وأنفاس الرياح لها من كل عدراء حُبلي في ترائبها تجالها بين أيسدٍ من مجاذفهسا وربما خساضت التيسار طسائرةً كأنما عبرت تختال عائمة حتى رمت جبل الفتحين من كثب لله مسا جَبلُ الفتحين من جبلِ من شامخ الأنف في سحنائه طلس معبراً بــــدراه عن ذرى ملك في الجو حائمة مثل الدنانير بكل فضل على فلوديله مجرور منسه مقاحم أعسواد السدهاريس وساقها سوق حادى العير للعير عجيب أمريه من ماض ومنظور بادى السكينة مُغبر الأسارير خـوف الـوعيدين من دك وتسيير أن يطمئن غـــداً من كل محذور نعطلا مليك كريم السعى مشكور ثرى إمام بأقصى الغرب مقبور يوم القيامة محتوم ومقدور يستنجز الوعد قبل النفخ في الصُّور كأنسه بساهت في جسو أسمير بالغرب من أفُق البيضِ المشاهير إلى شفى من مُضاع السدين موتور يمسر فيسه بشيء غير محقسور إلا تأتى له من غير تعدير إلا هدى سهمه نجح المقادير سُلطان رقِّ على الدنيا وتسخير تمسى النجوم على إكليل مَفْسرقِه وربما مسحته من ذوائبها وأدرد من ثناياه بما أخددتت مُحنكِ حلب الأيام أشطُسرها مُقيد الحطو جوالِ الخواطر في قد واصل الصمت والإطراق مُفتكرًا كأنه مُكم لد مما تعبّ ده أَخلقْ به وجبال الأرض راجفة كفاه فضسلاً أن انتابت مسواطئه مُستنشياً بهما ريح الشفاعة من ما انفك آمل أمسر منسه بين يسدى حتى تصدى من الدنيا على رمق مستقبل الجانب الغسربي مرتقبا لبارق من حُسام سله قدرٌ إذا تألق قيسيًا أهاب به ملك أتى عظماً فوق الرمان فما ما عَنَّ في السدين والدنيا له أرب ولا رمى من أمسانيسه إلى غسرض حتى كأن لـــه في كل أونـــة

معياز الجيش، مُلتفا مواكبه من الأولى خضعوا قسراً له وعنوا من بعد ما عاندوا أمراً فما تركوا بقية الحرب، فاتوها ومابهم لا ينكسر القوم مما في أكفهم إذا صدعت بأمسر الله مجتهدًا لا يستذهبن لتقليل أخسو سبب فالبحر قد عاد من ضرب العصا يبساً وإنما هسو سيف الله قلسده فإن يكن بيد المهدى قائمه فان يكن بيد المهدى قائمه والشمس إن ذكرت مُوسى فما نسيت

من كل مثلول عرش الملك مقهور لأمره بين منهى ومأمرور الأمور العفو ميسوراً لمعسور في الضرب والطعين سيماء لتقصير بيض مفاليل أو سُمر مكاسير ضربت وحدك أعناق الجماهير من الأمرور، ولا يركن لتكثير والأرض قد غرقت من فور تنور أقسوى الهداة يرقت من فور تنور فموضع الحد منه حد مشهور فتاء يرقت عا الجبابير فتاء يروشع قماع الجبابير

وكان الرصافي يوم أنشد هذه القصيدة لم تكمل له عشرون سنة ، وهو من مجيدى شعراء عصره ، لاسيا في المقاطيع ، كالخمسة الأبيات في دونها ، وقد رويت شعره عن جماعة ممن لقيه ، وقد رأيتُ أن أورد منه هاهنا نبذة يسيرة تدل على ما وصفناه به فمن ذلك قوله يصف نهر إشبيلية الأعظم ، وهو نهر لا نظير له في الدنيا :

ومُهدد أن الشطينِ تحسبُ أنده فاءت عليه مع الهجيرة سرحة فتراه أزرق في غُدلالتة سُمرة

منسسايلٌ من دُرةٍ لصفسائه صدئت لفيئتها صفيحة مائه كالدارع استلقى بظل لوائه وله، وقد اجتمع مع إخوان له في بعض العشايا في بستان رجلٍ يقال له موسى بن رزق:

ما مثلُ موضعك ابن رزقٍ موضع فكانما هـو من محاجـر عـادةٍ وعيشـةٍ لبست رداء شحُـوبها بلغت بنا أمـد السرورِ تألُفا فابلُل بها رمق الغبُوقِ فقد أتى سقطت فلم يملك نـديمك ردها

روض يرق وجدول يتدفع فسالحسن ينبت في شراه وينبع فالجو بسالغيم السدقيق مُقنع والليل نحسو فراقنا يتطلع من دُون قُرصِ الشمسِ ما يتوقع فوددت ياموسي لو انك يُوشع فوددت ياموسي لو انك يُوشع

وله يصف عشية أيضاً في موضع هذا الرجل المتقدم الذكر:

محل ابن رزقِ جسر فيه ذيوله ذكسرتُ عشيًا فيك لا ذُمَّ عهده ولم يتعلق بى منك عند افتراقنا وكنت أرانى في الكسرى وكأننى فلما انطوى ذاك الأصيل وحُسنه

من المُزنِ ساقٍ يُحسن الجر والسقيا وإن نحن لا نهتع ببهجته لُقيا سوى عبقٍ من مسك قينتك اللميا أناول كالدينار من ذهب الدنيا على ساعةٍ من أنسنا صحتِ الرؤيا

وله يصف دولابا:

وذى حنين يكاد شوقاً لما غدا للرياض جارًا يبتسم الروض حين يبكى من كل جفن يَسُلُ سيفاً

يختلسُ الأنفُس اختـــلاســا قـال لــه المحلُّ لا مِسَـاسـا بادمُعِ مــا رأين بـاسـا صـار لــه غمــده رئاسـا وله ، وقد رأى صبيًّا يتباكى و يجعل من ريقه على عينيه ، يحكى بذلك الدموع :

عذيرى من جذلان يُبدى كابة أميلد مياس إذا قاده الصبا يبُل ماقى زهرتيه بريقه ويوهم أن الدمع بلَّ جُفونه

وأضلعُه ممسا يُحاوله صفرُ إلى مُلح الإدلال أيسدهُ السحسرُ ويحكى البُكا عمداً كما ابتسم الزهرُ وهل عُصرت يومًا من النرجس الخمرُ ؟

وقال يصف نائمًا قد تحبب العرق على خده:

ومُهفهفٍ كــالغصن إلا أنــه أضحى ينـام وقد تحبب خـدُه

سلب التثنى النصوم عن أثنائه عصرقاً فقلت: الورد رُش بمائه

وللرصافي هذا افتنان في الآداب ، وكان \_ رحمه الله \_ عفيف الطعمة نزيه النفس ، لا يحب أن يشتهر بالشعر مع إجادته في كثير منه .

### وصل الحديث عن عبد المؤمن بن على

وأقام عبد المؤمن بجبل فتح ، مرتباً للأمور ، مجهداً للمملكة ، وأعيانُ البلاد يفدون عليه في كل يوم ، إلى أن تم له ماأراد من إصلاح ما استولى عليه من جزيرة الأندلس.

فولى مدينة إشبيلية وأعمالها ابنه يوسف ، وهو الذى ولى الأمور بعده على ما سيأتى بيانه ، وترك معه بها من أشياخ الموحدين وذوى الرأى والتحصيل منهم من يرجع إليه فى أموره ، و يعول عليه فيها ينويه .

وولَّى قرطبة وأعمالها أبا حفص عمر إينتي .

وولى أغرناطة وأعمالها ابنه عثمان بن عبد المؤمن ، يكنى أبا سعيد ، وكان من نبهاء أولاده ونجبائهم وذوى الصرامة منهم ، وكان محبًّا في الآداب ، مؤثرًا لأهلها ، يهتز للشعر ويُثيب عليه ، واجتمع له من وجروه الشعراء وأعيان الكتاب عصابة ماعلمتها اجتمعت لملك منهم بعده .

ثم كر عبد المؤمن راجعًا إلى مراكش ، بعد ماملاً ماملك من أقطار جزيرة الأندلس خيلاً ورجالاً من المصامدة والعرب وغيرهم من أصناف الجند .

### منازل العرب الهلالية في المغرب والأندلس

وقد كان حين أراد العبور إلى جزيرة الأندلس ، استنفر أهل المغرب عامة ، فكان فيمن استنفره العرب الذين كانوا ببلاد يحيى بن العزيز (١) ، وهم قبائل من هلال بن عامر ، خرجوا إلى البلاد حين حلّى بنو عبيد بينهم وبين الطريق إلى المغرب ، فعاثوا فى القيروان عيثاً شديداً أوجب خرابها إلى اليوم ، ودوخوا مملكة بنى زيرى بن مناد (٢) ، وهذا بعد موت المعز ابن باديس ، فانتقل تميم إلى المهدية (٣) ، وسار هؤلاء العرب حتى نيزلوا على المنصور ابن المنتصر فصالحهم على أن يجعل لهم نصف غلة البلاد ، من تمرها وبرها وغير ذلك ، فأقاموا على ذلك باقى أيامه ، وأيام ابنه الملقب بالعزيز ، وأيام يحيى ، إلى أن ملك البلاد أبو محمد عبد المؤمن ، رحمه الله ، فأزال ذلك من أيديهم ، وصيرهم جنداً له ، وأقطع رؤساءهم بعض تلك البلاد .

فكتب إليهم رسالة يستنفرهم إلى الغزو بجزيرة الأندلس ، وأمر أن تُكتب في آخرها أبيات قالها\_رحمه الله\_ في ذلك المعنى وهي :

<sup>(</sup>١) المقصود بهم مملكة حماد بإفريقية .

<sup>(</sup> ۲ ) انظر : أخبار حماد .

<sup>(</sup>٣) وهو تميم ابن المعز بن بادمين الذي هرب إلى القيروان بسبب ثورات العرب .

أقيموا إلى العلياء هُـوج الرواحل وقوموا لنصر الدين قومة ثائر فما الغِـرُ إلا ظهـر أجـرد سابح وأبيض مأثـور كأن فـرنده بنى العم من عُليا هـلالِ بن عامر تعالوا فقد شُدت إلى الغزو نِيَّة هى الغروة الغراء والموعد الذي هي الغنوة الغراء والموعد الذي بها تُفتح الـدنيا، بها تُبلغ المُنى فما همنا بكم للخير والله حسبنا فما همنا إلا صـلاحُ جميعكم وتسـويغكم نُعمى تـرفُ ظـلالها فـلا تتـوانوا فـالبـدار غنيمـة فـلا تتـوانوا فـالبـدار غنيمـة فـلا تتـوانوا فـالبـدار غنيمـة

وقودوا إلى الهيجاء جُرد الصواهل وشُدوا على الأعداء شدة صائل يفوتُ الصبا في شدهِ المتواصل على الماء منسوج وليس بسائلٍ وما جمعت من باسلٍ وابن باسلٍ عواقبها منصورة بالأوائل تنجر من بعد المدى المتطاول بها يُنصف التحقيقُ من كل باطل وحسبكمو والله أعصدل عادل وتسريحُكم في ظل أخضر هاطل وللمدلج السارى صفاء المناهل

فاستجاب له منهم جمع ضخم ، فلما أراد الانفصال عن الجزيرة رتبهم فيها ، فجعل بعضهم من نواحى قرطبة ، وبعضهم من نواحي إشبيلية مما يلى مدينة شريش وأعمالها ، فهم بها باقون إلى وقتنا هذا \_ وهو سنة ٢٢١ \_ وقد انتشر من نسلهم بتلك المواضع خلقٌ كثير ، وزاد فيهم أبو يعقوب وأبو يوسف حتى كثروا هنالك ، فبالجزيرة اليوم من العرب من زُغبة ورياح وجُشم بن بكر وغيرهم نحوٌ من خمسة آلاف فارس سوى الرَّجَّالة .

وكان عبور عبد المؤمن ـ رحمه الله \_ إلى الجزيرة ونزوله بجبل الفتح في سنة ٥٣٨ ، ثم كر ـ كما ذكرنا ـ راجعاً إلى مراكش ، فأخبرني غير واحد بمن أرضى نقله ، أنه لما نزل مدينة سلا ـ وهي مدينة على البحر الأعظم المحيط ، ينصب إليها نهر عظيم يصب في البحر المذكور ـ عبر النهر ، وُضربت له خيمة على الشاطىء ، وجعلت العساكر تعبر قبيلة بعد قبيلة ، فلما نظر إلى كثرة العدد وانتشار العالم ، خر ساجداً ، ثم رفع رأسه وقد بلَّ الدمع لحبته ، والتفت إلى من عنده وقال : « أعرف ثلاثة أشخاص وردوا هذه المدينة لا شيء لهم إلا رغيف واحد ، فراموا عُبور هذا النهر ، فأتوا صاحب القارب وبذلوا له الرغيف على أن يعبروا ثلاثتهم فقال : لا آخذه إلا على اثنين خاصة ، فقال لهم أحدهم \_ وكان شابًا جلداً ـ : خذا ثيابي معكما وأعبر أنا سباحة ! فأخذا ثيابه معهما ، وصعدا في القارب ، فجعل الشاب يسبح ، فكلما أعيا دنا من القارب ووضع يديه عليه ليستريح ، فضربه صاحبه بالمجداف الذي معه حتى يؤله ، فها بلغ البر إلا بعد جهد شديد!

فها شك السامعون للحكاية أنه العابر سباحة ، وأن الاثنين المذكورين هما ابن تومرت وعبد الواحد الشرقي .

ثم سار حتى أتى مراكش ، فنزلها ، وأخذ فى البناء والغراسة وترتيب القصور ، غير مُخل بشىء مما تحتاج إليه المملكة من السياسة وتدبير الأمور وبسط العدل والتحبب إلى الرعية وإخافة من تجب إخافته .

وأخبرنى السيد حقيقة والماجد خلقًا وخليقة ، أبو زكريا يحيى ابن الإمام أمير المؤمنين أبى يعقوب ابن الإمام أمير المؤمنين أبى محمد عبد المؤمن بن على : أنه رأى على ظهر كتاب الحماسة بخط الخليفة عبد المؤمن هذين البيتين ، وقال لى رحمه الله : لا أدرى أهما له أو لغيره :

وحكم السيف لا تعبأ بعاقبة وخلها سيرة تبقى على الحقب فما تنال بغير السيف منزلة ولا ترد صدور الخيل بالكتب

وقد كان عبد المؤمن حين فصل عن بجاية وولَّى عليها ابنه عبد الله \_ حسبها تقدم \_ عهد إليه أن يشنَّ الغارات على نواحى إفريقية ، أن يضيق على تونس ويمنع عنها المرافق التى تصل إليها على طريقه ، ففعل ذلك .

### [غزو الموحدين لإفريقية]

ثم إن عبد الله تجهّز في جيش عظيم من المصامدة والعرب وغيرهم ، وسار حتى نزل على مدينة تونس ، وهي حاضرة إفريقية بعد القيروان ، وكرسي مملكتها ، ومقر تدبيرها ، وإياها يستوطن وإلى إفريقية ، لم يزل هذا معروفًا من أمرها إلى وقتنا هذا ـ وهو سنة ٢٦١ ـ فحاصرها عبد الله المذكور وأخذ في قطع أشجارها وتغوير مياهها ، وكان الذي يملكها في ذلك الوقت لوجار بن لوجار المعروف بابن الدوقة الرومي صاحب صقلية ، لعنه الله ! وكان العامل عليها رجلاً من المسلمين اسمه عبد الله ، يعرف بابن خراسان(١) ، ولم يزل عاملا عليها حتى أخرجه الموحدون في التاريخ الذي سيذكر ، فلما طال على ابن خراسان الحصار ، أجمع رأيه ورأى أهل البلد من الجند على الخروج لقتال المصامدة ، ففعلوا ذلك ، وخرجوا بخيل ضخمة ، فالتقوا هم وأصحاب عبد الله ، وقتل منهم خلق ضخمة ، فالتقوا هم وأصحاب عبد الله ، وقتل منهم خلق كثير ، ورجع عبد الله ببقية أصحابه إلى بجاية ، فكتب إلى أبيه يخبره بذلك .

### فتح المهدية واسترجاعها من يد الصقليين

فلم كان آخر سنة ٥٥٣ أخذ عبد المؤمن في الحركة إلى إفريقية ، فجمع جموعًا عظيمة من المصامدة وغيرهم من جُند المغرب ، وسار حتى نزل على مدينة تونس ، فافتتحها عنوة ،

<sup>(</sup>١) يطلق عليه ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ: أحمد بن خراسان.

<sup>(</sup>٢) وهو عبد الله بن عبد المؤمن .

وفصل عنها إلى مهدية بنى عبيد ، وفيها الروم أصحاب ابن الدوقة ، وفيها معهم يحيى بن حسن بن تميم ابن المعز بن باديس ابن المنصور بن بلجين بن زيرى بن مناد الصنهاجى ، ملوك القيروان ، فنزل عبد المؤمن عليها فحاصرها أشد الحصار ، وهى من معاقل المغرب المنيعة ؛ لأن بنيانها غاية فى الإحكام والوثاقة ، بلغنى أن عرض حائط سورها عمشى ستة أفراس فى صف واحد ، ولا طريق لها من البر إلا على باب واحد ، والبحر فى قبضة من فى البلد : يُدخل الشينى كها هو بمقاتلته إلى داخل دار الصناعة ، لا يقدر أحد عمن فى البر على منعه ، فبهذا قدر الروم على الصبر على الحصار ، لأن النجدة كانت تأتيهم من صقلية فى كل وقت ، وأقام عبد المؤمن وأصحابه عليها سبعة أشهر إلا أيامًا ، وأصابتهم عليها شدة شديدة من غيلات بدرهم مُؤمنى ، وهو نصف درهم النصاب ، ثم افتتحها عبد المؤمن - رحمه الله - بعد أن أمن النصارى الذين بها على أنفسهم ، على أن يخرجوا له عن البلد ويلحقوا بصقلية فى المدهم حيث مملكة صساحبهم : ففعلوا ذلك ، ودخل عبد المؤمن وأصحابه المهدية فملكهها .

وبعث إلى قابس من افتتحها ، وفيها الروم أيضًا .

### امتداد مملكة الموحدين إلى الشرق

ثم افتتح طرابلس المغرب ، وأرسل إلى بلاد الجريد ، وهى توزر ، وقفصة ، ونفطة ، والحامة ، وما وإلى هذه البلاد ، فافتتحت كلها ، وأخرج الإفرنج منها وألحقهم ببلادهم ، كما تقدم ، فمحا الله به الكفر من إفريقية وقطع عنها طمع العدو ، فانتبه بها الدين بعد خوله ، وأضاء كوكب الإيمان بعد انظماسه وأفوله .

وتم لعبد المؤمن ـ رحمه الله ـ مُلك إفريقية كلها منتظماً إلى مملكة المغرب، فملك في

حياته من طرابلس المغرب إلى سوس الأقصى من بلاد المصامدة ، وأكثر جزيرة الأندلس ، وهذه مملكة لم أعلمها انتظمت لأحد قبله منذ أن اختلت دولة بني أمية في وقته .

### ألوان من شكر النعمة

ثم كر عبد المؤمن راجعاً من إفريقية ، بعدما استولى على بلادها ودان له أهلها ، فأخبرنى بعض أشياخ الموحدين من ذوى التحصيل منهم والثقة ، أن عبد المؤمن مر في طريقه راجعاً من إفريقية ببجاية ، فدخل البلد متنزها فيه ، فمر بسويقة بناحية باب من أبوابها يدعى باب تاطئت ، فوقف ووقفت معه وجوه دولته ، فسأل عن بياع بها سهاه باسمه فأخبره أهل السويقة بوفاته ، فقال : هل خلف عقبًا ؟ قالوا : نعم ، فأمر بشراء جميع المدكاكين التي بتلك السويقة وأوقفها عليهم ، وأمر لهم بهال كثير ، ثم التفت إلى بعض خواصه وقال له : أتيت إلى هذا البياع ولى وللإمام \_ يعنى ابن تومرت \_ ولجهاعة من أصحابنا من الطلبة أيامٌ لم نطعم فيها ، وما معى إلا سكين الدواة ، فأخذتُ منه خبزاً وإداما ، ثم وضعت عنده السكين رهنا على ذلك ، فأبى قبولها وقال لى : إنى توسمت فيك الخير ، فمتى أعوزك شيء فهلم الدكان فهو بين يديك وبحكمك ! فحقه على أكثر من هذا .

ونظر في هذا اليوم الذي ركب فيه مخترقًا بجاية إلى يحيى بن العزيز (١) يمشى بين يديه راجلاً وقد علاه الغبار ، فدمعت عيناه ، واستدعاه ، فقال له : أتذكر يومًا خرجت إلى بعض منتزهاتك ، فأذكر أنى جمعنى وإياك هذا الباب ، فوطئت دابتك عقبى ، فلما نظرت إلى اليسك أمرت أحد عبيدك فوكزنى وكزة كدت أقع منها لِفِيّ ! فاستحيا يحيى وتغير لونه وأطرق ، وجعل يقول : الله الله يامولاى ! وظن أنه الشر ، فلما رأى ذلك منه قال له : إنها ذكرتُ لك ذلك على طريق الاعتبار ، ولتذكر وتنظر كيف تقلب الأيام بأهلها ! وأمر له بها زال به روعه .

<sup>(</sup>١) كان صاحب عرش منطقة بجاية قبل عبد المؤمن .

ومر فى طريقه هذا ما بين البطحاء وتلمسان بموضع قد التف فيه الدوح ، فجاءت منه دوحة عظيمة فى وسطها رحبة نقية ، فأمر أن يضرب خباؤه هنالك ، وهو غير منسزل معروف ، فلها نزل ونزلت العساكر واستقر بهم النزول ، قال لبعض خواصه : أتدرون لم آثرت النزول بهذا المكان ؟ قالوا : لا ؛ قال : ذلك لأنى بت بهذا الموضع فى بعض الليالى جائعًا مقرورًا ، وكانت ليلة ممطورة ، فها زال هذا الدوح وقائى حتى أصبحت ، فأردت النزول هنا على هذه الحالة لأشكر الله سبحانه على الفرق ما بين المنزلتين والفصل ما بين المبيتين ! ثم قام فتوضاً وصلى ركعتين شكراً لله عز وجل . وجدتُ هذه الحكاية بخط رجل من ولسد ولله عبد المؤمن اسمه موسى بن يوسف بن عبد المؤمن .

وبدا له فى هذا الوجه أن يمر على القرية التى تسمى تاجرا وبها كان مولده كما تقدم لزيارة قبر أمه وصلة من هناك من ذوى رحمه ، فلما أطل عليها والجيوش قد انتشرت بين يديه وقد خفقت على رأسه أكثر من ثلاثمائة راية مابين بنود وألوية ، وهُزت أكثر من مائتى طبل وطبولهم فى نهاية الكبر وغاية الضخامة ، يخيل لسامعها إذا ضربت أن الأرض من تحته تهتز ويُحس قلبه يكاد يتصدع من شدة دويها فخرج أهل القرية للقائه والتسليم عليه بالخلافة ، فقالت امرأة عجوز من عجائز القرية ، عمن كانت تصحب أمه : هكذا يعود الغريب إلى بلده ! تقول ذلك رافعة صوتها . . .

ونازع عبد المؤمن الأمر قومٌ من قرابة ابن تومرت يُعرفون بأيت ومّغار معناه بالعربية : بنو ابن الشيخ ـ وانتهوا في ذلك إلى أن أجمع رأيهم ورأى من وافقهم على سوء صنيعهم على أن يدخلوا على عبد المؤمن خباءه ليلا فيقتلوه ، وظنوا أن ذلك يخفى من أمرهم ، وأن عبد المؤمن إذا فُقد ولم يُعلم من قتله صار الأمر إليهم ، لأنهم أحق به ، إذ كانوا أهل الإمام وقرابته وأولى الناس به ، فأعلم بها أرادوه من ذلك رجلٌ من أصحاب ابن تومرت ، من خيارهم ، اسمه إسهاعيل بن يحيى الهزرجي ، فأتى عبد المؤمن فقال له : يا أمير المؤمنين ، لى إليك حاجة ! قال : وما هي يا أبا إبراهيم ؟ فجميع حوائجك عندنا مقضية ! قال : أن تخرج عن هذا الخباء وتدعني أبيتُ فيه ! ولم يُعلمه بمراد القوم ، فظن عبد المؤمن أنه إنها يستوهبه الخباء

لأنه أعجبه ، فخرج عنه وتركه له ، فبات فيه إساعيل المذكور ، فدخل عليه أولئك القوم فتولوه بالحديد حتى برد ، فلما أصبحوا ورأوا أنهم لم يُصيبوا عبد المؤمن ، فروا بأنفسهم حتى أتوا مراكش وراموا القيام بها ، فأتوا البوابين الذين على القصور فطلبوا منهم المفاتيح ، فأبوا عليهم ، فضربوا عنق أحدهم وفر باقيهم ، وكادوا يغلبون على تلك القصور ، ثم إن الناس اجتمعوا عليهم ، من الجند وخاصة العبيد ، فقاتلوهم قتالاً شديدًا من لدن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ثم إن العبيد غلبوهم على أمرهم ، ولم يزل الناس يتكاثرون عليهم إلى أن أخذوا قبضاً باليد ، فقيدوا وجُعلوا في السجن إلى أن وصل أبو محمد عبد المؤمن - رحمه الله - إلى مراكش ، فقتلهم صبراً ، وقتل معهم جماعة من أعيان هرغة ، بلغه أنهم قادحون في مُلكه متربصون به .

ولما أصبح أبو إبراهيم إسهاعيل المتقدم الذكر في الخباء مقتولاً على الحال التي ذكرنا ، أعظم ذلك عبد المؤمن ووجد عليه وجداً مفرطا أخرجه عن حد التمسك إلى حيز الجزع ، فأمر بغسله وتكفينه ، وصلى عليه بنفسه ، ودُفن .

ولم يترك إسماعيل هذا من الولد سوى ولد واحد ذكر اسمه يحيى ، نال يحيى هذا فى أيام أبى [ يوسف ] يعقوب جاهًا متسعًا ورتبة عالية ، وكذلك فى أيام أبى عبدالله [ محمد ] ، كانت أكثر أمورهم ترجع إليه ، لم يزل كذلك إلى أن مات فى شهور سنة ٢٠٢ وترك بنتا واحدة تزوجها أمير المؤمنين أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ، اسمها فاطمة ، لا عقب له منها ، طال عمرها ، وتركتها بالحياة حين فصلت عن مراكش فى شهور سنة ٢١١ .

ولإسماعيل هذا مع ابن تومرت خبر يقرب مما قدمنا في النضح والتحذير ، وتلطف فيه إسماعيل غايمة التلطف ، وذلك أن ابن تومرت حين خرج من مراكش على الحال التي تقدمت من إخراج أمير المسلمين إياه عنها ، سار حتى نزل الضيعة التي فيها أبو إبراهيم ، فدخل المسجد ، فاجتمع أهل الضيعة على باب المسجد ينظرون إلى ابن تومرت ويقول بعضهم لبعض همسًا : هذا الذي نفاه أمير المسلمين عن بلاده لإفساده عقول الناس ،

ونحو هذا القول ، وهموا بقتله تقرُّبًا بذلك إلى أمير المسلمين ، فلما رأى ذلك أبو إبراهيم من أمرهم ، تقدم إلى ابن تومرت فسأله عن إعراب هذه الآية : ﴿ إِن الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنى لك من الناصدين ﴾ (١) ففهم ابن تومرت ما أراد ، وخرج عن تلك الضيعة ، وعرف لأبى إبراهيم نصحه ، ثم لحق به أبو إبراهيم هذا بعد ما اشتهر أمره بتينمل ، فهو معدود في أهل الجاعة .

ولما قتل عبد المؤمن أولئك القوم الذين قدمنا ذكرهم صبراً ، هابه المصامدة وسائر أهل دولته ، وعظم أمره في صدورهم .

وأقام عبد المؤمن بمراكش بقية سنة ٥٥ وسنة ٢ وسنة ٧ وفى أول سنة ٥٨ خرج أمره إلى الناس كافة بالغزو إلى بلاد الروم من جزيرة الأندلس ، وكُتب عنه الكتب إلى سائر الجهات يستنفر الناس ويحضهم على الجهاد ويرغبهم فيه ، فاجتمعت له جموع عظيمة ، وخرج يقصد جزيرة الأندلس مُظهرا للغزو والاحتساب ، ويتمم أيضًا مع ذلك ما بقى عليه من ملكتها مما بيد محمد بن سعد المتقدم الذكر (٢) ، فسار بالجيوش حتى نزل مدينة سَلا ، فأقام مها ينتظر تكامل العساكر ، فاعتل علته التي مات منها رحمه الله .

### [ وفاة عبد المؤمن وعهده لولده ]

وكانت وفاته ، كما تقدم ، في السابع والعشرين من جمادي الآخرة من هذه السنة ، أعنى سنة ٥٨ .

وكان قد عهد فى حياته إلى أكبر أولاده محمد ، وبايعه الناس ، وكتب ببيعته إلى البلاد ، فأبى تمام هذا الأمر لمحمد هذا ما كان عليه من أمور لاتصلح معها الخلافة ، من إدمان شرب الخمر ، واختلل الرأى ، وكثرة الطيش ، وجبن النفس ، ويقال إنه مع هذا كان به ضربٌ من الجُذام ، فالله أعلم .

<sup>(</sup>١) سورة القصص : الآية : ٢٠ : مكية .

<sup>(</sup>٢) هو ملك منطقة شرق الأندلس محمدبن سعد بن مردنيش.

ولما مات عبد المؤمن ، اضطرب أمرمحمد هذا واختلف عليه اختلاف كثيراً ، فكانت ولايته إلى أن خلع خمسة وأربعين يـومًا ، واتفقوا على خلعه فى شعبان من هـذه السنة ، وكان الذى سعى فى خلعه ـ مع ما قدمنا من استحقاقه لذلك ـ أخواه يوسف وعمر .

# ذكر ولاية أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن وما يتعلق بها

ولما تم خلع محمد في التاريخ المذكور ، بعد اتفاق من وجوه الدولة على ذلك ، دار الأمر بين اثنين من ولد عبد المؤمن : يوسف ، وعمر ، وهما من نبهاء أولاده ونجبائهم وذوى الرأى والغناء منهم ، فأباها عمر منها وتأخر عنها مختارًا ، وبايع لأخيه أبى يعقوب ، وسلم له الأمر ، حمله على ذلك فرط عقله وإيثار دينه وحب المصلحة للمسلمين ، لأنه كان يعلم من نفسه أشياء لا يصلح معها لتدبير المملكة وضبط أمور الرعية ، فبايع الناس أبا يعقوب ، واتفقت عليه الكلمة ، فلم يختلف عليه أحد من الناس من إخوته ولا غيرهم ، وذلك كله بحسن سعى أبى حفص عمر بن عبد المؤمن ، وشدة تلطفه ، وجودة رأيه ، فاستوثق لأبى يعقوب أمره ، وتمت بيعته في التاريخ المذكور ،

وكان الساعى فيها والقائم بها ومديرها إلى أن تمت \_ كها ذكرنــــا ـ أخـــوه لأبيه وأمه ، أبو حفص المتقدم الذكر .

وأبو يعقوب هذا هو يوسف بن عبد المؤمن بن على ، أمه وأم أخيه أبى حفص ، امرأة حرة اسمها زينب ابنة موسى الضرير ، كان [ موسى هذا ] من [ شيوخ ] أهل تينمل وأعيانهم ، [ من ضيعة يقال لها : أنسا ] ، وكان عبد المؤمن يستخلفه على مراكش إذا خرج عنها ، وكانت مصاهرته إياه أيام كان عبد المؤمن بتينمل ، برأى ابن تومرت ، وخلف موسى هذا من الولد الذكور ثلاثة ، إبراهيم ، وعليا ، ومحمدا ، وبنات .

### صفة أبى يعقوب

كان أبيض تعلوه حمرة ، شديد سواد الشعر ، مستدير الوجه ، أفّوه ، أعين ، إلى الطول ما هو ، في صوته جهارة ، رقيق حواشى اللسان ، حلو الألفاظ ، حسن الحديث ، طيب المجالسة ، أعرف الناس كيف تكلمت العرب ، وأحفظهم لأيامها ومآثرها وجميع أخبارها في الجاهلية والإسلام ، صرف عنايته إلى ذلك أيام كان بإشبيلية والياً عليها في حياة أبيه ، ولقى بها رجالا من أهل علم اللغة والنحو والقرآن ، منهم الأستاذ اللغوى المتقن أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الملك المعروف عندهم بابن ملكون ، فأخذ عنهم جميع ذلك وبسرع في كثير منه .

أخبرنى من لقيته من ولده ، كأبى زكريا ، وأبى عبد الله ، وأبى إبراهيم إسحاق ، وغيرهم ممن لقيته وشافهته منهم ، أنه كان أحسن الناس ألفاظاً بالقرآن ، وأسرعهم نفوذ خاطر في غامض مسائل النحو، وأحفظهم للغة العربية ، وكان شديد الملوكية ، بعيد الهمة سخيًّا جوادًا ، استغنى الناس في أيامه وكثرت في أيديهم الأموال : هذا مع إيشار للعلم شديد ، تعطش إليه مفرط ، صح عندى أنه كان يحفظ أحد الصحيحين - الشك منى ، إما البخارى أو مسلم ، وأغلب ظنى أنه البخارى - حفظه في حياة أبيه بعد تعلم القرآن ، هذا مع ذكر جمل من الفقه ، وكان له مشاركة في علم الأدب ، واتساعٌ في حفظ اللغة ، وتبحرٌ في علم النحو حسبها تقدم ، ثم طمح به شرفٌ نفسه وعلو همته إلى تعلم الفلسفة ، فجمع كثيراً من أجزائها ، وبدأ مع ذلك بعلم الطب ، فاستظهر من الكتاب المعروف بالمالكي أكثره ، نما يتعلق بالعلم خاصة دون العمل ، ثم تخطى ذلك إلى ما هو أشرف منه من أنواع الفلسفة ، وأمر بجمع كتبها ، فاجتمع له منها قريبٌ نما اجتمع للحكم المستنصر بالله الأموى .

أخبرني أبو محمد عبد الملك الشذوني (١) ، أحد المتحققين بعلم الطب وأحكام النجوم ، قال : كنت في شبيبتي أستعير كتب هذه الصناعة \_ يعنى صنعة الأحكام \_ من رجل كان عندنا بمدينة إشبيلية ، اسمه يوسف ، يُكنى أبا الحجاج ، يعرف بالمراني ( بتخفيف الراء ) ، كانت عنده منها جملة كبيرة وقعت إلى أبيه في أيام الفتنة بالأندلس ، فكان يعيرني إياها في غرائر: أحمل غرارة وأجيء بغرارة ، من كثرتها عنده ، فأخبرني في بعض الأيام أنه عدِم تلك الكتب بجملتها ، فسألته عن السبب الموجب لذلك ، فأسر إلى : إن خبرها انتهى إلى أمير المؤمنين ، فأرسل إلى دارى وأنا في الدياوان لا علم عندى بذلك ، وكان الذي أرسل كافور الخِصى من جماعة من العبيد الخاصة ، وأمره ألا يروع أحدًا من أهل الدار ، وألا يأخذ سوى الكتب ، وتوعده والذين معه أشد الوعيد إن نقص أهل البيت إبرة في فوقها ، فأخبرت بذلك وأنا في الديوان ، فظننته يريد استصفاء أموالي ، فركبتُ وما معى عقلى ، حتى أتيت منزلى ، فإذا الخصى كافور الحاجب واقف على الباب والكتب تخرج إليه ، فلم رآني وتبين ذُعرى قال لى : لا بأس عليك ! وأخبرني أن أمير المؤمنين يسلم على ، وأنه ذكرني بخير ! ولم يزل يبسطني حتى زال ما في نفسى ، ثم قال لي : سل أهل بيتك هل راعهم أحدٌ أو نقصهم شيء من متاعهم ؟ فسلمهم ، فقالوا: لم يَرعنا أحدٌ ولم ينقصنا شيء ، جاء أبو المسك حتى استأذن علينا ثلاث مرات ، فأخلينا له الطريق ، ودخل هو بنفسه إلى خزانة الكتب فأمر بإخراجها . فلم سمعت هذا القول منهم زال ما كان في نفسي من روع .

وولَّوه بعد أخذهم لهذه الكتب منه ولاية ضخمة ما كان يحدث بها نفسه ، ولم يزل يجمع الكتب من أقطار الأندلس والمغرب ، ويبحث عن العلماء ، وخاصة أهل علم النظر ، إلى أن اجتمع له منهم ما لم يجتمع لملك قبله ممن ملك المغرب .

<sup>(</sup>١) نسبة إلى منطقة شذونة وهي تابع لاشبيلية .

### [ أبو بكر ابن طفيل ]

وكان عن صحبه من العلام المتفنين ، أبو بكر محمد بن طفيل ، أحد فلاسفة السلمين ، كان متحقدة البجميع أجزاء الفلسفة ، قرأ على جماعة من المتحقين بعلم الفلسفة ، منهم أبوبكر بن الصائغ المعروف عندنا بابن باجة وغيره ، ورأيت لأبى بكر (١) هذا تصانيف فى أنواع الفلسفة من الطبيعيات والإلهيات وغير ذلك ، فمن رسائله الطبيعيات رسالة ساها رسالة "حى بن يقظان » غرضه فيها بيان مبدأ النوع الإنساني على مذهبه ، وهى رسالة لطيفة الجرم كبيرة الفائدة فى ذلك الفن ، ومن تصانيفه الإلهيات رسالة فى النفس رأيتها بخطه رحمه الله ، وكان قد صرف عنايته فى آخر عمره إلى العلم الإلهى ونبذ ما سواه ، وكان حريصًا على الجمع بين الحكمة والشريعة ، معظها لأمر النبوات ظاهرا وباطنا ، هذا مع حريصًا على الجمع بين الحكمة والشريعة ، معظها لأمر النبوات ظاهرا وباطنا ، هذا مع اتساع فى العلوم الإسلامية ، وبلغنى أنه كان يأخذ الجامكية مع عدة أصناف من الخدمة ، وكان يقول : لو نفق عليهم علم الموسيقا لأنفقته عندهم! وكان أمير المؤمنين أبو يعقوب شديد الشغف به والحب له ، بلغنى أنه كان يقيم فى القصر عنده أيامًا ليلاً ونهارًا لا يظهر ، وكان أبو بكر هذا أحد حسنات الدهر فى ذاته وأدواته ، أنشدنى ابنه يحيى بمدينة مراكش سنة ٣٠٠ من شعر أبيه رحمه الله :

المت وقد نام المُشيح وهو ما وجرت على تُربِ المحصب ذيلها تناولُه أيدى التجار لطيمة ولما رأت أن لا ظلما يجنها نضت عذباتِ الريط عن حُر وجهها

وأسرت إلى وادى العقيق من الحمى فما زال ذاك الترب نهبً المقسما ويحملُ الترب نهبً السدارى أيسان تمّما وأن سُراهسا فيسه لن يُتكتما فأبدت مُحيا يُسدهش المتوسما

<sup>(</sup>١) وهو الفيلسوف المسلم ابن طفيل.

فكان تجليها حجاب جمالها ولما التقينا بعد طول تهاجر جلت عن ثناياها وأومض بارق وساعدنى جفن الغمام على البكا فقالت وقد رق الحديث وأبصرت نشدتك لا يذهب بك الشوق مذهبا فأمسكت لامستغنيا عن نوالها

كشمس الضحى يعشى بها الطرف كلما وقد كاد حبل الود أن يتصرما فلم أدر من شق السدجنّاة منهما فلم أدر دمعاً أينا كان أسجما قسرائن أحسوال أذعن المكتما: يُهون صعبًا أو يُسرخص مأثما ولكن رأيت الصبر أوفي وأكسرما

ومن شعره في الزهد\_رحمه الله\_ما قرأه عليَّ ابنه من خطه في التاريخ المذكور:

ياباكيا فُرقة الأحباب عن شحطِ
نـــورٌ تــردد في طينٍ إلى أجلٍ
ياشد ما افترقا من بعد ما اعتلقا
إن لم يكن في رضى الله اجتماعُهما

هلا بكيت فراق الروح للبدن فانحاز عُلوًا وخلى الطين للكفن أطنها هُدنة كانت على دخنِ فيالها صفقة تمت على غبنِ

وأنشدني بعض أصحابنا من الكُتاب له رحمه الله:

مساكل من شم نسال رائدسة قسوم لهم فكسرة تجول بهم وفرقة في القشور قد وقفوا لا غسايسة تنجلي لنساطرهم لا يتعسدى امسرؤ جبلّتسة

للنـــاس ف ذا تبــايُن عجب ببين المعــانى ، أولئك النُجب وليس يـدرون لُب مـا طلبوا منــه ولا ينقضى لهم أرب قـد قُسمت في الطبيعــة الـرُتب

ولم يزل أبو بكر هذا يجلب إليه العلماء من جميع الأقطار ، وينبهه عليهم ، ويحضه على الكرامهم والتنويه بهم ، وهو الذي نبَّهه على أبى الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ، فمن حينئذ عرفوه ونبُه قدره عندهم .

### أبو الوليد بن رشد

أخبرنى تلميذه الفقيه الأستاذ أبو بكر بُندود بن يحيى القرطبى قال: سمعت الحكيم أبا الوليد يقول غير مرة: لما دخلت على أمير المؤمنين أبى يعقوب وجدته هو وأبا بكر بن طفيل ليس معها غيرهما ، فأخذ أبو بكر يُثنى على ويذكر بيتى وسلفى ، ويضم بفضله إلى ذلك أشياء لا يبلغُها قدرى ، فكان أول ما فاتحنى به أمير المؤمنين بعد أن سألنى عن اسمى واسم أبى ونسبى أن قال لى : ما رأيهم فى السهاء \_ يعنى الفلاسفة \_ أقديمة هى أم حادثة ؟ فأدركنى الحياء والخوف ، فأخذت أتعلل وأنكر اشتغالى بعلم الفلسفة ، ولم أكن أدرى ما قرر معه ابن طفيل ، ففهم أمير المؤمنين منى الروع والحياء ، فالتفت إلى ابن طفيل وجعل يتكلم على المسألة التي سألنى عنها ، ويذكر ما قاله أرسطاطاليس وأفلاطون وجميع الفلاسفة ويورد مع ذلك احتجاج أهل الإسلام عليهم ، فرأيتُ منه غزارة حفظ لم أظنها فى أحد من المشتغلين بهذا الشأن المتفرغين له ، ولم يزل يبسطني حتى تكلمت ، فعرف ما عندى من ذلك ، فلما انصرفتُ أمر لى بال وخلعة ، سنية ومركب .

وأخبرنى تلميذه المتقدم الذكر عنه قال: «استدعانى أبو بكر بن طُفيل يوما فقال لى: سمعت اليوم أمير المؤمنين يتشكى من قلق عبارة أرسط اطاليس، أو عبارة المترجمين عنه، ويذكر غموض أغراضه، ويقول: لو وقع لهذه الكتب من يلخصها ويقرب أغراضها بعد أن يفهمها فها جيداً لقرب مأخذُها على الناس، فإن كان فيك فضل قوة لذلك فافعل، وإنى لأرجو أن تفى به، لما أعلمه من جودة ذهنك وصفة قريحتك وقوة نوعك إلى الصناعة، وما يمنعنى من ذلك إلا ماتعلمه من كُبرة سنى واشتغالى بالخدمة وصرف عنايتى

إلى ما هو أهم عندى منه ، قال أبو الوليد : فكان هذا الذى حملنى على تلخيص مالخصته من كتب الحكيم أرسطاطاليس » .

وقد رأيت أنا لأبى الوليد هذا تلخيص كُتب الحكيم في جزء واحد في نحو مائة وخمسين ورقة ، ترجمه بد « كتاب الجوامع » لخص فيه كتاب الحكيم المعروف بسمع الكيان ، وكتاب السماء والعالم ، ورسالة الكون والفساد ، وكتاب الآثار العلوية وكتاب الحس والمحسوس ، ثم لخصها بعد ذلك وشرح أغراضها في كتاب مبسوط في أربعة أجزاء .

### رجع الحديث عن الأمير أبي يعقوب

وفى الجملة ، لم يكن فى بنى عبد المؤمن فيمن تقدم منهم وتأخر ملك بالحقيقة غير أبى يعقوب هذا .

### وزراؤه

وزر له أخوه عمر أياما يسيرة ، ثم ارتفع قدره عن الوزارة إذ رآها دونه .

ثم وزر له أبو العلاء إدريس بن إبراهيم بن جامع ، إلى أن قبض عليه واستصفى أمواله في شهور سنة ٥٧٧ .

ووزر له بعده ابنه أبو يوسف ولي عهده إلى أن مات سنة ٥٨٠ . فكانت ولايته من حين بو يع له إلى أن استشهد ـ رحمة الله عليه ـ ببلاد الروم ، اثنتين وعشرين سنة إلا أشهرا .

# كتَّابِـه

أبو محمد عياش بن عبد الملك بن عياش كاتب أبيه ، وأبو القاسم المعروف بالقالمي ، وأبو الفضل جعفر بن أحمد المعروف بابن محشوة ، من أهل مدينة بجاية ، كان يخدم أبا القاسم القالمي إلى أن مات ، فكتب مكانه .

هؤلاء كتبــة الإنشـاء خاصــة ، وكتاب الجيش : أبو الحسين الهوزني الأشــبيلي ، وأبو عبد الرحمن الطوسي .

### حاجبه

# كافور مولاه الخصِيّ ، كان يدعى كافور بغُرة . أولاده

كان له من الولد ثمانية عشر ذكرًا ، وهم : عمر ، ويعقوب وهو ولى عهده وأبو بكر ، وعبد الله ، وأحمد ، ويحيى - كان يحيى هذا رحمه الله ، لى صديقاً ، ومن جهته تلقيت أكثر أخبارهم ، لم أرّ في الملوك ولا في السوقة مثله رحمة الله عليه ، وما استجزت لفظة الصداقة مع أن الواجب لفظ الخدمة ، إلا لما كان ، رحمه الله ، يكتب إلى : أخى ، وصديقى في بعض الأوقات ، ووليي في بعضها ، اجتمعت عندى بخطه رقاع كثيرة ، خلع على فيها فضله ، وحلاني بما لم أكن استحقه وموسى ، وإبراهيم ، وإدريس ، وعبد العزيز ، وطلحة ، وإسحاق ، ومحمد ، وعبد الواحد ، وعثمان ، وعبد الحق ، وعبد الرحن ، وإسماعيل ، وبنات .

#### قضاته

أبو محمد المالقي المتقدم الذكر ، ثم عزله وولى بعده عيسى بن عمران التازى ، من أهل رباط تازا من أعمال مدينة فاس ، من قبيلة يقال لها تسول من البربر يرجعون إلى زناتة .

كان عيسى هذا من فضلاء أهل المغرب ونبهائهم ، وكان خطيباً مصقعاً وبليغاً لَسِناً وشاعراً مُفلِقاً مشاركا في كثير من العلوم ، ونال في أيام أبي يعقوب حُظوة ومكانة ؟ كان يتكلم عن الموفود ويخطب في النوازل فيأتي بكل عجيبة ، وكان مع هذا ذا مروءة تامة وتعصب لمن ينقطع إليه مُفرط . أخبرني ابنه أبو عمران ـ قاضي الجاعة في وقتنا هذا ـ قال : سمعت أبي يقول وقد لامه بعض من يلوذ به في التنويه بأقوام ليست لهم سوابق ولا أقدار ، رفعهم من الحضيض جاهه ، ونبههم بعد الخمول اعتناؤه : « ليس العجب عمن يأتي إليه رجل نبيه القدر يرفعه ، إنها العجب عمن يُحيى الميت ويُنبه الخامل و يرفع الوضيع ، فأما النبيه القدر فنباهته تكفيه » .

وبلغ من إفراطه فى التعصب أن قال يوما: « ليس بحمايةٍ أن تحمى صاحبك وهو مُحق ، فإن الحق أظهر وأقوى من أن يُحمى ، إنها الحماية أن تحميه وهومُبطل! » فى أشباه لهذه الأخبار.

وكان له أولاد ما منهم إلا ولى القضاء ؛ وهم ، على ، وكان على هذا رجلا صالحًا ، ولى في حياة أبيه قضاء مدينة بجاية ، ثم عُزل عنها وولى مدينة تلمسان ، وهو عندنا من المشهورين بالتصميم والتبتل في دينه ، وبمن لا تأخذه هوادة في الحق ؛ ومن أولاده طلحة ، ولى قضاء تلمسان ؛ ويوسف ، تركته قاضيًا بمدينة فياس ، بلغتني وفاته وأنا بمكة في سنة ١٦٠ ، وأبو عمران موسى ، قاضى الجهاعة في وقتنا هذا ، وسيأتي ذكره في موضعه إن شاء الله عز وجل .

ثم ولى بعد أبى موسى هذا رجل اسمه حجاج ابن إبراهيم التجيبى ، من أهل مدينة أغهات من أعهال مدينة مراكش ، وكان حجاج هذا رجلا صالحا يُعد في الزهاد المتبتلين ، وكان له تبحر في الفقه ومعرفة بأصوله وبصر بعلم الحديث ، هذا مع نزاهة نفس وطهارة عرض وتصميم في الحق ، أفرط في ذلك حتى ثقلت على كثير من وجوه الدولة وطأته ، ونالوا منه عند أبى يعقوب فها زاده ذلك إلا حبًّا وتقريبًا إلى أن مات \_ رحمه الله \_ في حياة أبى يعقوب بلغ من رقة قلبه وسرعة دمعته أنه دخل يوما على أمير المؤمنين أبى يعقوب وقد بل لحيته ورداءه بدموعه ؛ فلها مَثَل بين يديه زاد في البكاء ، فسأله أمير المؤمنين عها أبكاه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، سألتك بالله ، ألا أعفيتني ؟ قال : عزمت عليك لتخبرني أولاً بسبب بكائك ! المؤمنين ، سألتك بالله ، ألا أعفيتني ؟ قال : عزمت عليك لتخبرني أولاً بسبب بكائك ! كلامي أن قلت له : ياشيخ ، كيف تحشر ؟ ففتح يديه وقال : هكذا . . (١) فوالله ما ملكتُ دمعتى حين عرفت ماعنى بقوله ، إنها عرض لى بقول النبي وقال : هذا . . (١) فوالله ما ملكتُ دمعتى حين عرفت ماعنى بقوله ، إنها عرض لى بقول النبي وقال : هذا معنى الحديث ؛ فأسألك ملوقة يداه إلى عنقه ، فإما أن يجله عدله أو يهوى به جوره ! » هذا معنى الحديث ؛ فأسألك

(١) بياض في الأصل.

بالله ، ألا أعفيتنى ؟ فوعده بذلك ، فقال : عسى أن يكون فى مقامى هذا ! فقال له : لا أفعل حتى أجد عوضا منك ! فخرج من عنده ، فما لبث إلا أياما يسيرة حتى مات ، رحمة الله عليه !

ثم ولى بعده القضاء أبو جعفر أحمد بن مضاء ، من أهل مدينة قرطبة ؛ فلم يـزل أبو جعفر هـذا قاضيًا إلى أن مـات أمير المؤمنين أبو يعقوب ، وصــدراً من خلافة أبى يوسف المنصور رحمه الله .

\*\*\*

# فصل دخول بنى مردنيش في طاعة الموحدين

ولما استوسق لأبى يعقوب هذا الأمر ، لم يزل مقيمًا بمراكش إلى أن كانت سنة ٥٥ ، فبدا له أن يعبر إلى جزيرة الأندلس ، مُظهراً قصد غزو الروم ، ومبطنا إتمام تملُّك الجزيرة والتغلب علي ما فى يد محمد بن سعد المعروف بابن مردنيش منها ؛ وكان يملك منها ابن سعد المذكور من أول أعمال مرسية إلى آخر ما يملكه اليوم المسلمون من شرقيها وقد تقدم تلخيص التعريف بمملكته إياها ومن أين اتصلت إليه فجمع أمير المؤمنين أبو يعقوب جموعًا عظيمة من قبائل الموحدين وغيرهم من أصناف الجند ، وسار حتى نزل مدينة سبتة ، فبنى له بها منزل هو باق هناك إلى اليوم ؛ فأقام بها إلى أن تكاملت جموعه ، ولحق به من كان تأخر عنه من العساكر ؛ ثم عبر البحر وقصد مدينة أشبيلية ، فنزلها ، وجهز العساكر إلى محمد بن سعد .

وكان أخو أبى يعقوب ، عثمان بن عبد المؤمن ، والياً على مدينة أغرناطة ، فكتب إليه يقصد بالعساكر إلى مدينة مرسية ، دارِ مملكة محمد بن سعد ، فخرج عثمان بالعساكر حتى نزل قريباً منها بموضع يدعى الجلاب ، وخرج إليه محمد بن سعد فى جموع عظيمة أكثرها من الإفرنج ؛ لأن ابن سعد كان مستعيناً بهم فى حروبه ، وقد اتخذهم أجناداً له وأنصارا ، وذلك حين أحس باختلاف وجوه القواد عليه ، وتنكر أكثر الرعية له ، فقتل من أولئك القواد الذين اتهمهم جماعة بأنواع من القتل ، بلغنى أن منهم من بنى عليه فى حائط وتركه حتى مات جوعًا وعطشًا ، إلى غير هذا من ضروب القتل ؛ واستدعى النصارى كما ذكرنا ، فجعلهم أجناداً له ، وأقطعهم ما كان أولئك القواد يملكونه ، وأخرج كثيراً من أهل مرسية وأسكن النصارى دُورهم . . . .

فزحف \_ كما ذكرنا \_ بجيشه ، ومعظمهم من الإفرنج ، فالتقى هـ و والموحدون بالموضع

المعروف بالجلاب، على أربعة أميال من مرسية ، فانهزم أصحاب محمد بن سعد انهزامًا قبيحاً ، وقُتل من أعيان الروم جملة ، ودخل محمد بن سعد مدينة مرسية مستعدا للحصار ، فضايقه الموحدون ، ومازالوا محاصرين له إلى أن مات وهو فى الحصار حتف أنفه ، وسترت وفاته إلى أن ورد أخوه يوسف بن سعد ، الملقب بالرئيس ، من بلنسية ؛ وكان والياً عليها من جهة أخيه محمد ؛ فاجتمع رأيه ورأى أكابر ولد محمد بن سعد بعد أن أتهمو وأنجدوا وأنجدوا وأخذوا فى كل وجه من وجوه الحيل على أن يُلقوا أيديهم فى يد أمير المؤمنين أبى يعقوب ، ويُسلموا إليه البلاد ، ففعلوا ذلك ، وقيل : إن أبا عبد الله محمد بن سعد حين حضرته الوفاة ، جمع بنيه وكان له من الولد على علمى ثمانية ذكور ، وهم : هلال يكنى أبا القمر وهمو أكبر ولده وإليه أوصى وغانم ، والزبير ، وعزيز ، ونصير ، وبدر ، وأرقم ، وقوج الأخرى أمير المؤمنين أبو يوسف يعقوب بن يوسف فكان فيا أوصاهم به أن قال : وتزوج الأخرى أمير المؤمنين أبو يوسف يعقوب بن يوسف فكان فيا أوصاهم به أن قال السلاد فى طاعتهم ، وإنى أظن أنه لاطاقة لكم بمقاومتهم ، فسلموا إليهم الأمر اختياراً منكم ، تحظوا بذلك عندهم ، قبل أن ينزل بكم مانزل بغيركم ، وقد سمعتم مافعلوا بالبلاد التى دخلوها عنوة ! » فنعلوا ما أمرهم به ؛ فالله أعلم أى الأمرين كان .

وخرج أمير المؤمنين أبو يعقوب من أشبيلية قاصداً بلاد الأدفنش له لله فنزل على مدينة له عظيمة تسمى وَبْدَة ، وذلك أنه بلغه أن أعيان دولة الأدفنش ووجوه أجناده فى تلك المدينة ، فأقام محاصراً له أشهراً ، إلى أن اشتد عليهم الحصار وأرادوا تسليم البلد . أخبرنى جماعة يكثر عددهم ممن أدركت من شيوخ أهل الأمر ، أن أهل هذه المدينة لما بسرح بهم العطش أرسلوا إلى أمير المؤمنين يطلبون الأمان على أنفسهم ، على أن يخرجوا له عن المدينة ، فأبى ذلك عليهم ، وأطمعه فيهم ما نُقل إليه من شدة عطشهم وكثرة من يموت منهم ؛ فلما يئسوا مما عنده سُمع لهم فى بعض الليالى لغط عظيم وجلبة أصوات ؛ وذلك أنهم أخرجوا أناجيلهم ، واجتمع قسيسوهم ورهبانهم يدعون ويؤمن باقيهم ، فجاء مطر عظيم كأفواه

القرب ، ملأ ما كان عندهم من الصهاريج ، وشربوا وارتووا وتقووا على المسلمين ؛ فانصرف عنهم أمير المؤمنين راجعًا إلى أشبيلية ، بعد أن هادن الأدفنش لعنه الله مدة سبع سنين .

ولم يسزل أمير المؤمنين مقيها بالأندلس بقية سنة سبع ، وثبان ، وتسع ، إلى أن رجع إلى مراكش في آخر سنة ٥٦٩ وقد ملك الجزيرة بأسرها ، ودانت له بجملتها ، ولم يخرج عن طاعته شيء منها .

# الخارجون على طاعة الموحدين بالمغرب

وفى سنة ٧١ خرج إلى سوس لحسم خلاف وقع هنالك بين بعض القبائل الذين بدرن فتم له ما أراد من إخماد الفتنة وجمع الكلمة وإطفاء النائرة وحسم الخلاف.

وفي صدر سنة ٧٧ رام بعض القبيلة المساة بغُارة مفارقة الجهاعة ونزع اليد من الطاعة ، وكان رأسهم في ذلك الذي إليه يرجعون ، وعميدهم الذي عليه يعولون ، رجل اسمه سَبُع ابن حيان ، ووافقه على ذلك أخ له يسمى مرزدغ ، فدعوا إلى الفتنة ، واجتمع عليها خلق كثير ، والقبيلة المذكورة لا يكاد يحصرها عددٌ ولا يحدها حَرْر لكثرتها ؛ مسافة بلادها طولا وعرضًا نحو من اثنتي عشرة مرحلة ، فخرج إليهم أمير المؤمنين أبو يعقوب نفسه ، فأسلمتها جموعها ، وتفرق عنها من كان اجتمع عليها ، وأخذا قبض اليد ؛ فقتلا صبراً وصلبًا ، ثم رجع أمير المؤمنين أبو يعقوب إلى مراكش .

وفى أول سنة ٧٥ خرج أبو يعقوب من مراكش قاصداً بلاد أفريقية ؛ فقصد منها مدينة قفصة ؛ وكان قد قام بها رجل اسمه على ، يُعرف بابن الرند ، وتلقب بالناصر لدين النبى ، فحاصره أبو يعقوب والموحدون إلى أن استنزلوه ، وقطعوا دابر الخلاف وحسموا مواده ، ورجعوا إلى مراكش .

### صُلح ملك صقلية

وفى هذه السفرة صالحه ملك صقلية وأرسل إليه بالإتاوة ، بعد أن خافه خوفًا شديدًا ، فقبل منه ما وجه به إليه ، وهادنه على أن يحمل إليه فى كل سنة مالاً اتفقا عليه ، وبلغنى أنه اتصلت إليه منه ذخائر لم يكن عند ملك مثلها ، مما اشتهر منها حجر ياقوت يسمى الحافر - جعلوه فيها كللوا به المصحف ، لا قيمة له ، على قدر استدارة حافر الفرس ، وهو في المصحف إلى اليوم - مع أحجار نفيسة .

### المصحف العثماني في المغرب

وهذا المصحف الذى ذكرناه ، وقع إليهم من نسخ عثمان \_ رضي الله عنه \_ من خزائن بنى أمية ، يحملونه بين أيديهم أنّى توجهوا ، على ناقة حراء عليها من الحلى النفيس وثياب الديباج الفاخرة ما يعدل أموالاً طائلة ، وقد جعلوا تحته بردعة من الديباج الأخضر يجعلونه عليها ، وعن يمينه ويساره عصَيان عليها لواءان أخضران ، وموضع الأسنة منها ذهب شبه تفاحتين ، وخلف الناقة بغل محلّى أيضًا ، عليه مصحف آخر يقال إنه بخط ابن تومرت ، دون مصحف عثمان في الجرم ، محمل بفضة محوهة بالذهب ، هذا كله بين يدى الخليفة منهم .

ورجع أمير المؤمنين أبو يعقبوب إلى مراكش من أفريقية ، بعد أن لم يبق بجميع المغرب مختلف عليهم ولا معاند لهم ، ودانت له جزيرة الأندلس بأسرها \_ كها ذكرنا \_ وكثرت في أيامه الأموال واتسع الخراج .

### حسن معاملة الموحدين لمن يغلبونهم من الملوك

وكان - كما ذكرنا - سحد المتقدم النفى الله أعطى هلال بن محمد بن سعد المتقدم الذكر ، صاحب شرقى الأندلس ، اثنى عشر ألف دينار فى يوم واحد ، ولهلال هذا معه أخبار عجيبة ، من تقريبه إياه و إحسانه إليه وحبه له .

أخبرنى بعض ولد هلال هذا ، أنه سمع أباه يقول : رأيت في المنام في بعض الليالى كأن أمير المؤمنين أبا يعقوب ناولنى مفتاحاً ، فلما أصبحت إذا رسوله يستحثنى ، فركبت وأتيت القصر ، فدخلت عليه وسلمت ، فاستدنانى حتى مست ثيابى ثيابه ، ثم أخرج إلى من تحت برنسه مفتاحاً على النحو الذى رأيت في المنام ، وقال : خذ إليك هذا المفتاح ، فتهيبت أن أسأل عن شأن المفتاح ، فقال لى ابتداء : يا أبا القمر ، إن عامل مُرسية أرسل إلينا في جملة ما أرسل صُندوقًا وجده \_ زعم \_ في بعض خزائنكم ، لا يدرى مافيه ، وهذا مفتاحه ، ونحن لا ندرى ما فيه ! فقلت : هلا أمر أمير المؤمنين أن يُفتح بين يديه ! فقال : لو أردنا أن يُفتح بين أيدينا لم نسلم إليك المفتاح ! وأمر فحمل الصندوق إلى ففتحته ، فإذا فيه حلي وذخائر من ذخائر أبى ما يساوى أكثر من أربعين ألف دينار .

ولما تجهز أمير المؤمنين إلى غزو الروم ، أمر العلماء أن يجمعوا أحاديث في الجهاد تُملى على الموحدين ليدرسوها وهكذا جرت عادتهم إلى اليوم فجمع العلماء ذلك وجاءوا به يمليه على الناس بنفسه ، فكان كل واحد من الموحدين والسادة يجيء بلوح يكتب فيه الإملاء ، فجاء هلال هذا المذكور يومًا ولا لوح معه ، فأخرج القوم ألواحهم ، فقال له الوزير : أين لوحك يا أبا قمر ؟ فخجل وافتتح يعتذر ، فأخرج له أمير المؤمنين من تحت برنسه لوحاً وناوله إياه ، وقال : هذا لوحك! فلما كان من الغد جاء ومعه لوح غير المذى دفعه له أمير المؤمنين ، فلما نظر إليه قال له : أين لوحك بالأمس يا أبا القمر ؟ فقال : خبأته وأوصيت إذا مت أن يُجعل بين جلسدى وكفنى ! وأتبع ذلك بكساء حتى أبكى بعض من كان في المجلس ، فقال أمير المؤمنين : هذا المُحب الصادق ! وأمر له بخيل وأموال و خِلع ، ولبنيه بمثل ذلك .

# اتساع الدولة وزيادة الخراج

وكان الـذى يُسهل عليه بذل الأموال \_ مع ما جُبل عليه من ذلك \_ سعة الخراج وكثرة الوجوه التي يتحصل منها الأموال .

كان يرتفع إليه خراج إفريقية ، وجملته في كل سنة وفْر مائة وخمسين بغلاً ، هذا من إفريقية وحدها ، خلا بجاية وأعالها ، وتلمسان وأعالها ، والمغرب وحد علا علم المغرب عندهم الذي يطلقون عليه هذا الاسم ، من مدينة تدعى رباط تازا إلى مدينة تدعى مكناسة الزيتون ، طول هذه المسافة وعرضها نحو من سبعة مراحل ، وهي أخصب رقعة على الأرض فيا علمت ، وأكثرها أنهاراً مطردة ، وأشجاراً ملتفة ، وزروعًا وأعنابًا ومدينة سَلاً وأعالها ، وسبتة وأعالها — وأعال سبتة هذه في غاية السعة والضخامة ؛ لأن بلاد غارة كلها ترجع إليها ، وهي - كها ذكرنا - طولاً وعرضًا نحو من اثنتي عشرة مرحلة - وجزيرة الأندلس قاطبة ، أول ذلك آخر بلاد المسلمين مما يتاخم أرض الروم ، وآخره أيضاً مما يتاخم أرض الروم من أوبع وعشرين مرحلة .

هذا كله لا ينازعه إياه أحد ولا يمتنع عليه منه درهم ، مضافاً إلى مراكش وأعهاها ، وأعهالها مراكش أيضاً في نهاية من السعة ، لأن بالقرب منها قبائل ضخمة وبلاداً كثيرة ، فلم يرتفع لملك من الملوك أعنى ملوك المغرب قبل أبى يعقوب هذا وبعده ، ما ارتفع إليه من الأموال .

وقد بلغنى من جهة رجل من أصحابنا كان يتولى بيوت الأموال ، قال لى : وجدت خرائط كثيرة مما كان يرتفع إلى أمير المؤمنين أبى يعقوب بختمها . . قال لى هذا القول في غرة سنة ٦١١ .

وفى أيام أبى يعقوب ورد علينا المغــرب أول من وردها من الغُزّ<sup>(١)</sup>، وذلــك فى آخر سنة ٧٤، ومازالوا يكثرون عندنا إلى آخر أيام أبى يوسف .

<sup>(</sup>١) نسبة إلى الماليك الترك الذين سكنوا مصر.

ولم تزل أيام أبى يعقوب هذا أعياداً وأعراساً ومواسم ، كثرة خِصب ، وانتشار أمن ، ودرور أرزاقٍ ، واتساع معايش ، لم ير أهل المغرب أيامًا قط مثلها ، واستمر هذا صدراً من إمارة أبى يوسف .

### محاولة أبى يعقوب فتح شنترين ووفاته

ولما كانت سنة ٧٩ تجهز أبو يعقوب للغزو ، واستنفر أهل السهول والجبال من المصامدة والعرب وغيرهم ، وخرج بجيوشه قاصداً جزيرة الأندلس ، فعبر البحر بعساكره كما ذكرنا ، وقصد مدينة أشبيلية على عادته ، إذ هى منزله ومنزل الأمراء من بنيه بالأندلس أيام كونهم بها ، فأقام بها ريثها أصلح الناس شئونهم وأخذوا أهبتهم ، ثم خرج يقصد مدينة شنترين أعادها الله للمسلمين ، وهذه المدينة \_ أعنى شنترين \_ بمغرب الأندلس ، وهى من أمنع المدائن \_ وقد تقدم ذكرها في أخبار الدولة اللمتونية \_ يملك وجهاتها مع بلاد كثيرة هنالك ، ملك من ملوك النصارى يعرف بابن الريق \_ لعنه الله \_ فخرج أمير المؤمنين \_ كها ذكرنا \_ في منافقها وأخذ في قطع ثهارها وإفساد زروعها وشن الغارات على جيوشه حتى نزل عليها ، فضايقها وأخذ في قطع ثهارها وإفساد زروعها وشن الغارات على نواحيها ، وكان ابن الريق \_ لعنه الله \_ حين سمع بحركة أبي يعقوب وصح عنده أنه يقصده وحيه ، فلم يكن له هم إلا أن بقصده ، نظر في أمره ، فلم ير له طاقة بدفاعه ولا نهضة لمقاومته ، فلم يكن له هم إلا أن بقصد وجوه دولته وأعيان جنده وذوى الغناء من قواده وسائر أتباعه ، ودخل بهم مدينة شنترين ، واثقاً بحصانتها وشدة منعتها ، هذا بعد أن ملأها أقواتاً وسلاحًا وجميع ما يحتاج إليه ، وجلل أسوارها مُقاتلةً معهم الدرق والقيسيُّ والحراب ، إلى غير ذلك مما يحتاج إليه .

فنزل عليهم أبو يعقبوب ، فألفاها ـ كها ذكرنا ــ ، قد استعد أهلها بكل مايظنونــه نافعاً

<sup>(</sup>١) شنترين: مدينة كبيرة بالأندلس، على الشاطيء الأيمن من نهر تاجو، وهى مفتاح واديه، موقعها إلى أن الشيال الشرقى من أشبونة، وبينهما ثمانون ميلاً، وقد ظلت شنترين في يد العرب منذ الفتح إلى أن ملكها ألفونس السادس ملك قشتالة سنة ٥٤٣ ثم كانت هذه المحاولة لاستردادها، وقد قام بعبء الدفاع عنها في هذه المحاولة، الدون شانجو (Don Sangho).

لهم ودافعاً عنهم ، وهذه المدينة على نهر عظيم من أنهار الأندلس المشهورة ، يسمى تاجو ، فبالغ أبو يعقوب - كها ذكرنا - في التضييق عليها وانتساف معيشتها وقطع المواد والمدد عنها ، فبازاد أهلها إلا صراصة وشدة وجلدًا ، فخاف المسلمون هجوم البرد - وكان في آخر فصل الخريف - وخافوا أن يعظم النهر فلا يستطيعوا عبوره وينقطع عنهم المدد ، فأشاروا على أمير المؤمنين بالرجوع إلى أشبيلية ، فإذا كان وجوه النومان عادوا إليها أو بعث من يتسلمها ، وصوروا له أنها في يده ، لا يمنعه منها مانع ، فقبل ذلك منهم ووافقهم عليه ، وقال : نحن راحلون غداً إن شاء الله . ولم ينتشر هذا القول كل الانتشار ، لأنه كان قاله في مجلس الخاصة ، فكان أول من قوض خباءه وأظهر الأخذ في أهبة الرحيل ، أبو الحسن على بن عبد المرحن المعروف عندهم بالمالقي - وقد تقدم ذكر أبيه في قضاة عبد المؤمن - وكان أبو الحسن هذا خطيبهم ومعتبراً عندهم ، يُدعى خطيب الخلافة ، وكان له حظ جيد مع الفقه ومعرفة الحديث ، وقسم "وافر من قرض الشعر وصناعة الكتابة ، فلما رآه الناس قوض خباءه قوضوا أخبيتهم ثقة به ، لمكانه من الدولة ومغرفته بأخبارها ، فعبر في تلك العشية أكثر العسكر النهر يريدون التقدم خشية الزحام وحرصاً على أخذ جيد المواقع واختيار المنسكر النهر يريدون التقدم خشية الزحام وحرصاً على أخذ جيد المواقع واختيار المنيق إلا من كان بقرب خباء أمير المؤمن .

وبات الناس يعبرون الليل كله وأمير المؤمنين لا علم له بذلك ، فلما رأى الروم عبور العساكر وبلغهم من جهة عيونهم الذين بالعسكر ماعزم عليه أبو يعقوب والمسلمون من الرحيل ، ورأوا انفضاض الأجناد وافتراق أكثر الجموع ، خرجوا منتهزين الفرصة التى أمكنتهم ، في خيل كثيفة ، فحملوا على من يليهم من الناس ، فانهزموا أمامهم ، حتى بلغوا الخباء الذي فيه أمير المؤمنين أبو يعقوب ، فقُتِلَ على باب الخباء من أعيان الجند خلق كثير ، أكثرهم من أعيان الأندلس ، وخُلص إلى أبي يعقوب فطعن تحت سرته طعنة مات منها بعد أيام يسيرة .

وتدارك الناس فانهزم الروم راجعين إلى بلدهم بعد أن قضوا ما قضوا ، وعُبر بأمير المؤمنين النهر جريحًا ، فجُعل في محفة وسِير به .

### عاقبة أبى الحسن المالقي الخطيب

وسأل أمير المؤمنين: من كان السبب في حركة الناس على هذا الوجه المؤدى إلى هذا الاختلال ؟ فأخُبر بها فعله أبو الحسن المالقى ، فقال: عنده: سيجنى ثمرتها إن شاء الله! فلما بلغه ذلك هرب حتى دخل مدينة شنترين فارًا بنفسه على ملك الروم ابن الريق ، فأحسن نُزُله وأكرم مثواه وأجرى عليه رزقًا واسعًا ، ولم يزل عنده مكرمًا إلى أن بدا له من سوء وأيه أن يكتب كتاباً إلى الموحدين يستعطفهم ويسأل من عرفه من أعيانهم الشفاعة له ، وأدرج في ضمن ذلك فصلاً يذكر فيه ضعف المدينة وأنهم لو كانوا أقاموا عليها ليلة أخرى أخذوها ، ويدلهم على بعض عوراتهم مما كان خفي عنهم ، وقال لملك الروم ابن الريق: أخذوها ، ويدلهم على بعض عوراتهم مما كان خفي عنهم ، وقال الملك الروم ابن الريق: وإحسانه إلى وما أنا فيه من العافية ، حتى تطمئن نفوسهم ، وأريد أن توجه مع الذي يحمله من يخفره إلى أول بلاد المسلمين ، فأذن له في ذلك وأجابه إليه ، فكتب الكتاب . .

وكان العِلج الموكل به الذى يقوم عليه ويأتيه بكل ما يحتاج إليه ، يعرف لسان العرب \_ إلا أنه لم يكن يتكلم به \_ ويقرأ الخط العربي ، فقام أبو الحسن المذكور لبعض حوائجه وترك الكتاب منشورًا ، ولم يخطر له أن العلج يعرف شيئاً من لسان العرب ولا يقرأ الخط العربي ، فلمح العلج الكتاب لمحة ، ووقف على الفصل المذكور وفهم مقصوده ، فمضى حتى دخل على الملك وأخبره الخبر . .

وختم أبو الحسن الكتاب ودفعه إلى بعض عبيده ، فلما خرج العبد بالكتاب وفصل عن المدينة بنحو من مرحلة ، أُمر بالقبض عليه هناك وأُخذ الكتاب منه ، فلما أتى بالكتاب فتحه وجمع المسلمين الذين بالمدينة وألقى إليهم الكتاب وأمرهم بقراءة ذلك الفصل المذكور ، واستحضر أبا الحسن ، وقال لترجمانه : قل له : ما حملك على ما صنعت مع إكرامي لك وبرى بك ؟ فكان من جوابه أن قال : إن برك بي وإكرامك إياى لا يمنعاني من

النصح لأهل ديني والدلالة لهم على مافيه مصلحتهم! فشاور ابن الريق ـ لعنه الله ـ قسيسه في أمره ، فأشاروا عليه بإحراقه ، فأحرقوه .

### وفاة الأمير أبى يعقوب

وأما ما كان في أمر أمير المؤمنين أبي يعقوب ، فإنهم لما عبروا به النهر كها ذكرنا ، أثقله الجرح واشتد عليه ، فها ساروا به إلا ليلتين أو ثلاثا حتى مات رحمه الله ، فأخبرني من كان معهم في تلك السفرة أنه سمع النداء فيها بين العشاءيين في العسكر كله : الصلاة على الجنازة ، جنازة رجل! فصلى الناس قاطبة على الجنازة لايعرفون على من صلوا ، ولم يعلم بذلك إلا خواص أهل الدولة ، وساروا به حتى بلغوا أشبيلية فنزلوها ، فصبروه وبعثوا به في تابوت مع كافور الحاجب مولاه المتقدم الذكر إلى تينمل ، فدفن هناك مع أبيه عبد المؤمن وابن تومرت .

وكانت وفاته يوم السبت قُبيل غروب الشمس لسبع خلون من رجب الفرد سنة ٥٨٠ أخبرني ابنه أبو زكريا يحيى \_ رحمــة الله عليه \_ أنـه كان قبل موته بأشهـر يسيرة كثــيرًا مـا يردد هذا البيت :

طوى الجديدان ما قد كنت أنشره وأنكرتني ذوات الأعين النجُلِ!

### ذكر ولاية أبى يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن

وهو يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن على كها ذكرنا ، يكنى أبا يبوسف ، أمه أم ولد رومية اسمها ساحر ، بويع له فى حياة أبيه بأمره بذلك ، وكان سنه يوم صار إليه الأمر اثنتين وثلاثين سينة ، فكانت مدة ولايته منذ وفاة أبيه إلى أن توفى فى شهر صفر الكائن فى

سنة ٥٩٥ ، ست عشرة سنة وثهانية أشهر وأيامًا ، وتوفى وله من العمر ثهان وأربعون سنة وقد وخطه الشيب .

#### صفاته

كان صافى السمرة جدًّا إلى الطول ما هو ، جميل الوجه ، أغينَ أَفْوَه أَفنى ، شديد الكحل ، مستدير اللحية ، ضخم الأعضاء ، جهورى الصوت ، جزل الألفاظ ، أصدق الناس لهجة وأحسنهم حديثًا وأكثرهم إصابة بالظن ، كان لايكاد يظن شيئاً إلا وقع كما ظن ، مجرِّبًا للأمور ، عارفًا بأصول الشر والخير وفروعهما ، ولى الوزارة أيام أبيه فبحث عن الأمور بحثاً شافياً ، وطالع أحوال العمال والولاة والقضاة وسائر من ترجع إليه الأمور مطالعة أفادته معرفة جزئيات الأمور ، فدبرها بحسب ذلك ، فجرت أموره على قريب من الاستقامة والسداد حسبها يقتضيه الزمان والإقليم .

### أولاده

كان له من الولد: محمد ولى عهده ، وسيأتى ذكر مولده ووفاته و إبراهيم ، وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وغيد العزيز ، وأبو بكر ، وزكريا ، وإدريس ، وعيسى ، وموسى ، وصالح ، وعثمان ، ويونس ، وسعد ، ومساعد ، والحسن ، والحسين ، هؤلاء أولاده المخلفون بعده ، ومات له في حياته عدةٌ من الولد ، وله بنات فيهن كثرة .

### وزراؤه

أبو حفص عمر بن أبي زيد الهنتاتي إلى أن مات .

ثم وزر له بعده [ أبو يحيى ] أبو بكر بن عبد الله بن أبى حفص عمر إينتى المتقدم الله كر ، واستمرت وزارة أبى يحيى هذا إلى أن استشهد - رحمه الله - ببلاد الروم على ماسيأتى بيانه إن شاء الله ، فاضطرب أمر الوزارة قليلا .

ثم وقع اختيارهمم على أبى عبد الله محمد بن أبى بكر بن الشيخ أبى حفص المتقدم الذكر ، وأبو عبد الله هذا همو الملقب عندهم بالفيل ، وهمو ابن عمم الوزير الشهيد [ أبى يحيى ] المذكور آنفا ، فوزر أبو عبد الله هذا أيامًا يسيرة ، ثم ترك الوزارة مختاراً وهمرب إلى بعض نواحى أشبيلية ، فخلع ثيابه ولبس عباءة وتزهد ، فأرسلوا إليه من رده ، وأعفوه من الوزارة .

ثم وزر له أبو زيد عبد الرحمن بن موسى بن يوجان الهنتاتى ، فلم ين عبد الرحمن هذا وزيراً إلى أن مات أبو يوسف ، وصدراً من إمارة ابنه أبى عبد الله ، ثم عزل عن الوزارة .

#### حجابه

عنبر الخصى مولاه ، ثم ريحان الخصى مولاه أيضًا ، إلى أن مات وحجب ابنه أبا عبد الله ، فلم يزل حاجبا له إلى أن مات ريحان المذكور .

## كُتابِــه

أبو الفضل جعفر المعروف بابن محشوة ، كان من كتاب أبيه حسبها تقدم - جمع أبو [ الفضل المحفر هذا إلى براعة الكتابة سعة الرواية وغزارة الحفظ وذكاء النفس ، لم يزل كاتبًا له إلى أن توفى ، أعنى أبا الفضل .

فكتب له بعده أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عياش من أهل برشانة من أعمال ألمرية من بلاد الأندلس ، لم يزل أبو عبد الله هذا كاتباً له ولابنه محمد ولابن ابنه يوسف ، تركته حيا حين ارتحلت عن البلاد سنة ٦١٤ ، شم اتصلت بي وفاته في شهور سنة ٦١٩ وأنا يومئذ بالبلاد المصرية .

هذان الكاتبان اللذان ذكرناهما ، كاتبا الإنشاء الخاصة .

وكُتَّاب الجيش : رجل يعرف بالكُباشي ، ذهب عني اسمه ، وقد كان يكتب قبله

أبو الحسن بن مُغنٍ ، استمرت كتابة الكباشى هذا ديوان الجيش إلى أن مات أمير المؤمنين أبو يوسف .

ولم يكتب لهم منذ قام أمرهم \_ أعنى من كتبة الإنشاء \_ من عرف طريقتهم وصب فى قالبهم وجرى على مهيعهم وأصاب مافى أنفسهم كأبى عبد الله بن عياش هذا ، فإن القوم لهم طريقة تخالف طريقة الكتاب ، ثم جرى الكُتاب بعده على أسلوبه وسلكوا مسلكه لما رأوا من استحسانهم لتلك الطريقة .

#### قضاته

أبو جعفر أحمد بن مضاء المتقدم الذكر إلى أن مات ، وولى بعده أبو عبد الله محمد ابن مروان من أهل مدينة وهران ، ثم عزله وولى بعده أبا القاسم أحمد بن محمد ، رجلاً من ولد بَقِيِّ بن مخلد الفقيه المحدث الذي يروى عن أحمد بن حنبل ، وقد تقدم ذكر بقى هذا وطرف من أخباره في صدر الدولة الأموية في أخبار الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام ابن عبد الرحمن بن معاوية الداخل بالأندلس ، ولم يزل أبو القاسم هذا قاضيًا إلى أن توفى أمير المؤمنين أبو يوسف ، وشيئاً من أيام ابنه محمد .

### تلخيص التعريف بخبر بيعته

ولما مات أبو يعقبوب \_ كها ذكرنا \_ على مراحل من مدينة شنترين ، شترت وفاته إلى أن بلغوا أشبيلية ، وهم فى كل يوم يصبحون يمشون بين يدى الدابة التى عليها المحفة مشاةً على أرجلهم كها جرت العادة ، ثم يركبون والمحفة مسدول عليها ستر أخضر إلى أن بلغوا أشبيلية كها ذكرنا ، فخرج الإذن من أمير المؤمنين أبى يعقوب \_ زعموا \_ بتجديد البيعة لابنه أبى يوسف ، فبايعه المصامدة والناس عامة من جميع الأصناف .

وكان الذى سعى فى بيعته وقام بها ورغب فيها وتولى كِبَر أمرها ، ابن عمه أبو زيد عبد الرحمن بن عمر بن عبد المؤمن ، فتم له الأمر وبايعه الناس ، يحسبون ذلك بإذن أبيه ، فلم فرغ مما أراده من ذلك وتهيأ له ، أعلن وفاة أبيه عند خواص الدولة ، ولم تجر عادتهم بإعلان موت خلفائهم عند العامة إلى هلم .

وكان له من إخوته وعمومته منافسون لايرونه أهلا للإمارة ؛ لما كانوا يعرفون من سوء صباه ، فلقى منهم شدة على ماسيأتى بيانه وكانست هذه البيعة العامة كما ذكرنا فى سنة ٥٨٠ .

ولما استوسق أمره على ما تقدم عبر البحر بعساكره وسار حتى نزل مدينة سَلاً ، وبها تحت بيعته واستجاب له من كان تلكأ عليه من أعهامه من ولد عبد المؤمن ، بعد ما ملا أيديهم أموالا وأقطعهم الأقطاع الواسعة .

### بنيان مدينة الرباط

ثم شرع فى بنيان المدينة العظمى التى على ساحل البحر والنهر من العُبْوة التى تلى مراكش ، وكان أبو يعقوب رحمه الله مو الذى اختطها ورسم حدودها وابتدأ فى بنيانها ، فعاقه الموت المحتوم عن إتمامها ، فشرع أبو يوسف كا ذكرنا فى بنيانها إلى أن أتم سورها ، وبنى فيها مسجداً عظياً كبير المساحة واسع الفناء جدًّا ، لا أعلم فى مساجد المغرب أكبر منه ، وعمل له مأذنة فى نهاية العُلو ، على هيئة منار الأسكندرية ، يُصعد فيه بغير ذرج ، تصعد الدواب بالطين والآجُر وجميع ما يُحتاج إليه إلى أعلاها ، ولم يتم هذا المسجد إلى اليوم ، لأن العمل ارتفع عنه بموت أبى يوسف ، ولم يعمل فيه محمد ولا يوسف شيئاً ، وأما المدينة فتمت فى حياة أبى يوسف وكملت أسوارها وأبوابها وعمر كثير منها ، وهى مدينة كبيرة جدًّا ، تجىء في طولها نحواً من فرسخ ، وهى قليلة العرض

ثم خرج بعد أن رتب أشغال هذه المدينة وجعل عليها من أمناء المصامدة من ينظر في

أمر نفقاتها وما يصلحها ، فلم يزل العمل فيها وفي مسجدها المذكور طول مدة ولايته إلى سنة ٥٩٤ ، وسار هو حتى نزل مراكش .

# طمع بنى غانية في التغلب على إفريقية

وفى هذه السنة \_ أعنى سنة ٨٠ خرج الميرقيون بنو ابن غانية من جزيرة ميرقة قاصدين مدينة بجاية ، فملكوها وأخرجوا من بها من الموحدين ، وذلك لست خلوان من شعبان من السنة المذكورة ، وهذا أول اختلال وقع فى دولة المصامدة ، لم يزل أثره باقياً إلى وقتنا هذا وهو سنة ٢٢١ .

# التعريف ببنى غانية ودار ملكهم

وتلخيص خبر هـؤلاء القـوم ـ أعنى بنى غانيـة ـ أن أمير المسلمين على بن يـوسف بن تاشفين ، وجـه إلى الأندلس برجلين ، اسم أحدهما يحيى ، والآخـر محمد ، ابنى على ، من قبيلة مسوفة ، يعـرفان بابنى غانية ، وهى أمها ، فأما يحيى وهو الأكبر ، فكان حسنة من حسنات الـدهر ، اجتمع له من المناقب ما افترق فى كثير من الناس ، فمنها أنه كـان رجلاً صالحاً شديد الخوف لله ـ عز وجل ـ والتعظيم له والاحترام للصالحين ، هذا مع علو قدم فى الفقه واتساع رواية للحـديث ، وكان ـ مع هـذا ـ شجاعًا فارسًا ، إذا ركب عُـد وحده بخمسائة فارس ، وكـان على بن يوسف يُعـده للعظائم ويستدفع به المهات ، وأصلح الله على يديه كثيراً مـن جـزيرة الأندلس ودفع بـه للمسلمين غيـر مـرة مكاره قد كانت نزلت على يديه كثيراً مـن جـزيرة الأندلس ودفع بـه للمسلمين غيـر مـرة مكاره قد كانت نزلت بهم ، كان أمير المسلمين ولاه مدينة بلنسية ، ثم عزله عنها وولاه قرطبة ، فلم يزل بها والياً إلى أن مات ـ رحمة الله عليه ـ أول الفتنة الكائنة على المرابطين ، لا أعلم له عقبا .

### محمد بن غانية

وكان أخوه محمد والياً من قِبَله على بعض أعمال قرطبة ، فلما مات اضطرب أمر محمد هذا وبقى يجول فى بلاد الأندلس والفتنة تتزايد ودعوة المصامدة تنتشر ، فلما اشتد خوف محمد هذا أتى مدينة دانية فعبر منها إلى جزيرة ميرقة فى حشمه وأهل بيته ، فملكها والجزيرتين اللتين حولها ، منرقة ويابسة ، ويقال إن أمير المسلمين على بن يوسف نفاه إليها على طريق السجن بها ، فالله أعلم .

وهذه الجزيرة - أعنى ميرقة - أخصب الجزر أرضاً ، وأعدلها هواء ، وأصفاها جواً ، طولها وعرضها نحو من ثلاثين فرسخا ، اتفق أهلها على أنهم لم يروا فيها شيئاً من الهوام المؤذية قط منذ عمرت ، من ذئب أو سبع أو حية أو عقرب ، إلى غير ذلك مما يخشى ضرره ، ويجاورها بالقرب منها جزيرتان تقتربان منها في الخصب ، تسمى إحداهما منرقة ، والأخرى يابسة ، وقد تقدم ذكرهما .

فاستقل محمد بمملكة هذه الجزر ، وضبطها لنفسه ، وأقام فيها جارياً على أمر لمتونة الأول ، يدعو لبنى العباس ، وكان له من الولد : عبد الله ، وإسحاق ، والزبير ، وطلحة ، وبنات .

فعهد فى حياته إلى أكبر ولده ، عبد الله ، فنفس ذلك عليه أخوه إسحاق ، ودخل عليه في جماعة من الجند وعبيدٍ له فقتله \_ قيل في حياة أبيه ، وقيل بعد وفاته \_ وتوفى عبد الله المذكور .

#### إسحاق بن محمد

واستقل أبو إبراهيم بالملك استقلالاً حسناً ، وحسنت حالته ، وكثر الداخلون عليه بجزيرة ميرقة من فل لمتونة وبقاياهم ، فكان يحسن إليهم ويصلهم حسب طاقته .

وأقبل على الغزو ، وصرف عنايته إليه ، فلم يكن له هم غيره ، فكان له فى كل سنة سفرتان إلى بلاد الروم ، يغنم ويسبى وينكى فى العدو أشد نكاية ، إلى أن امتلأت أيدى أصحابه أموالاً ، فقوى بذلك أمره ، وتشبه بالملوك ، ولم يزل هذه حاله إلى أن توفى فى سنة ٧٩ ، وفى أولها وفى آخر أيام أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن .

وكان يراسل الموحدين ويهاديهم ويهاندهم ويختصهم من كل مايسبى ويغنم بنفيسه وجيده ، يشغلهم بذلك عنه ، مع احتقارهم لأمر تلك الجزيرة وقلة التفاتهم إليها ، فلما كان في شهور سنة ٥٧٨ والوا إليه الكتب يدعونه إلى الدخول في طاعتهم والدعاء لهم على المنابر ، ويتوعدونه على ترك ذلك ، فوعدهم ذلك واستشار وجوه أصحابه ، فاختلفوا عليه ، فمن مشير عليه بالامتناع بمكانه وحاضٍ له على الدخول فيها دعوه إليه ، فلما رأى ختلافهم أرجأ الأمر إلى أن ينظر

وخرج إلى بـلاد الروم غازيًا ، فـاستشهد\_رحمه الله \_ هناك ، وقيل إنـه طعن طعنة في حلقه لم يمت منها مكانه و إنها جيء به حيًّا حتى أُدخل قصره فهات فيه ، فالله أعلم .

وكان له من الولد: علّ وهو أكبر ولده والقائم بأمره من بعده [ وعبد الله ] ويحيى ، وأبو بكر ، وسير ، وتاشفين ، ومحمد ، والمنصور ، وإبراهيم ، توفى إبراهيم هذا بدمشق حين كان نازلاً بها على السلطان الملك العادل .

### على بن إسحاق

ولما توفى أبو إبراهيم إسحاق بن محمد المذكور ، قام بالأمر من بعده ابنه على بعهد أبيه إليه ، وخرج بأسطول ميرقة إلى العدوة ، وقصد مدينة بجاية حين راسله جماعة من أعيانها \_ على ما يقال \_ يدعونه إلى أن يملكوه ، ولولا ذلك لم يجسر على الخروج ، ومما جرأه أيضا كون الموحدين بالأندلس ، وسماعه خبر موت أبي يعقوب واشتغالهم ببيعة أبي يوسف ، وظن أن الأمر سيضطرب وأن الخلاف سينشأ ، فكان هذا أيضا مما أعانه على الخروج ؛ ولولا هذه الأسباب التي ذكرنا لم يجسر على الخروج .

فقصد ساحل بجاية فنزل به ، فقاتله أهلها قتالاً غير كثير ، ثم دخلها ، وكان دخوله إياها \_ كها ذكرنا \_ يوم الاثنين لست خلون من شعبان من السنة المذكورة .

### استطراد عن انتقاض العرب بإفريقية على الموحدين

وكان فيها إذ دخلها ، أبو موسى عيسى بن عبد المؤمن ، لم يكن واليا عليها ، وإنها كان الوالى عليها أبو الربيع سليان بن عبد الله بن عبد المؤمن ، وكان أبو موسى مازًا بها حين رجع من أفريقية ، وكان واليًا عليها هو وأخوه الحسن من قِبَل أخيها أبى يعقوب ، فظهر من العرب إفساد ببعض نواحى إفريقية ، فخرج أبو موسى هذا وأخوه أبو على بجيش من المصامدة ومن انضاف إليهم من العرب وسائر الجند ، فالتقوا هم وأولئك العرب المفسدون ، فانهزم جند إفريقية عنها وأخذتها العرب أسيرين ، فأقاما عندهم ، وانتهي الخبر إلى أبى يعقوب ، فأرسل إلى أولئك العرب ، فطلبوا مالا اشتطوا فيه غاية الاشتطاط ، ثم إن الأمر تقرر بينهم وبين الموحدين على ستة وثلاثين ألف مثقال ، فلما أُخبر بذلك أبو يعقوب استكثر المال وقال : هذه أيضًا مضرة أخرى ، إن أعطيناهم مثل هذا المال تقووا به على ما يريدونه من الفساد ! ثم اتفق رأيهم على أن يضربوا لهم دنانير من الصفر عوهة ، ففعلوا ذلك وأرسلوا بها إليهم ، فأطلقوا أبا على وأبا موسى ومن كان معها من خدمها وحاشيتها ، فهذا ما أوجب كون أبى موسى ببجاية ، فخرج من أسر العرب إلى أسر الميرقيين ! .

### رجع الحديث عن بني غانية في بجاية

فدخل على بن إسحاق - كما ذكرنا - بجاية فى اليوم المؤرخ ، وأقام بها سبعة أيام صلى فيها الجمعة فخطب ودعا لبنى العباس ، ثم للإمام أبى العباس أحمد الناصر منهم ، وكان خطيبه الفقيه الإمام المحدث المتقن أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدى الأشبيلى - مؤلف كتاب الأحكام وغيره من التآليف - فأحنق ذلك عليه أبا يوسف يعقوب

أمير المؤمنين ، ورام سفك دمه ، فعصمه الله منه وتوفاه حتف أنفه وفوق فراشه !

وخرج على بن إسحاق من بجاية بعد أن أسس أموره فيها ، وسار حتى نزل على قلعة بنى حماد ، فملكها وملك جميع تلك النواحى ، فانتهى ذلك إلى أمير المؤمنين يعقوب ، فخرج بالموحدين قاصداً مدينة بجاية ، فلما سمع على بقدومه خرج له عنها وقصد بلاد الجريد .

### استرجاع بجاية من يد الميورقيين

ونزل أمير المؤمنين بالقرب من بجاية ، فتلقاه أهلها ، فلقيهم منشرح الصدر ظاهر البشر ، وقال لهم من القول مابسط به نفوسهم ورد إليهم نافر أنسهم ، وقد كانوا يظنون غير ذلك ، فخرجوا من عنده متعجبين مما رأوا منه وسمعوا .

واستعمل على بجاية من أعيان الموحدين رجلاً اسمه محمد بن أبي سعد الجنفيسي ، ثم سار حتى نزل مدينة تونس ، فجهز جيشًا عظيمًا أمَّر عليهم رجلاً من ولد عمر بن عبد المؤمن اسمه يعقوب ، وذلك لما كانوا يرونه في ملحمة كانت عندهم من أنهم سيه زمون مع رجل اسمه يعقوب ، بموضع يعرف بوطا عمره ، فسار يعقوب هذا بالجيش المذكور ، وأقام هو في تونس ؛ فكانت الهزيمة على يعقوب بن عمر كها ذكر ، وذلك أن الموحدين التقوا هم وأصحاب على بن غانية ، فانهزم الموحدون انهزامًا قبيحًا ، واتبعتهم العرب والبربر يقتلونهم في كل وجه ، وهلك أكثرهم عطشا ، ورجع بقيتهم إلى تونس حيث أمير المؤمنين ، فلكم شعثهم ، وجبر ما وهي من أحوالهم ، وخرج هو بنفسه حتى لقيى على ابن غانية بموضع يعرف بالحامة ، حامة دقيوس ، فها وقف أصحاب على إلا يسيرا حتى انكشفوا عنه ، وأبلى عو عذرا فأثخن جراحًا ، وخرج فارًا بنفسه فهات في خيمة لعجوز أعرابية .

وكان حين خرج من ميرقة خرج معه من إخوته: عبد الله، ويحيى ، وأبو بكر ، وسير ، فبقى هؤلاء المذكورون بعد موت أخيهم على من كان معهم من أصحابهم ، ثم رأوا أن يقدموا

عليهم يحيى لما رأوا من شهامته وشجاعة نفسه ، فقدموه ، ثم لحقوا بالصحراء فكانوا بها مع العرب الكائنين هناك إلى رجع أن أمير المؤمنين من هذا الوجه .

### استرجاع قفصة

وفى هذه السفرة انتقضت عليهم أيضًا مدينة قفصة ، ونزع أهلها أيديهم من طاعتهم ودعوا للميرقيين ، فنزل عليها أمير المؤمنين أبو يوسف فحاصرها أشد الحصار ، ثم دخلها عنوة فقتل أهلها قتلاً ذريعًا ، بلغنى أنه قتل أكثرهم ذبحًا ، وأمر بأسوارها فهدت .

## إبراهيم الزويلي الكاتب

وفى ذلك يقــول رجـل من أصحابنا من الكتّاب ، اسمه إبراهيم ، يُعرف عندنا بالزويل ، فى قصيدة طويلة له يمدح بها أمير المؤمنين أبا يوسف ويذكر شأن قفصة ورميهم إياها بحجارة المنجنقين :

بعلاً وكانت له حمالة الحطبِ فكان كالكافر الأشقى أبي لهب

سائل بقفصة هل كان الشقى لها تبت يدا كافر بالله ألهبها

وفيها يقول:

لما زنت وهي تحت الأمر مُحصنة حصبتموها اتباع الشرع بالحصب

أنشدنى ـ رحمه الله ـ هذه القصيدة بلفظه من أولها إلى آخرها ، فلما انتهى إلى هذا البيت « لما زنت . . » غلبنى الضحك لما سبق إلى خاطرى من سوء معناه ، فسترت وجهى ، فقال لى : مالك ؟ فلم أملك أن قهقهت ! فتغير لى ، فلما خفت غضبـــه أخبرتــه بما سبق إلى

خاطرى ، فسبنى وقال لى : أنت والله شيطان سيىءُ القريحة ، غالبٌ على طباعك اللهو ! . .

واستمر في إنشاده حتى أتم القصيدة .

وأبو إسحاق الزويلي هذا من شيوخ الكتاب وظرفاء الشعراء ، جمعتني وإياه مجالس عند السيد الأجل أبي زكريا يحيى بن يوسف بن عبد المؤمن ، شاهدت فيها من ظرفه وغزارة بديهته ما قضيت منه العجب .

### رجع الحديث عن بني غانية

ولما فرغ أبو يوسف من أمر إفريقية ، كر راجعًا إلى المغرب .

ولم يزل يحيى بن غانية قائماً بها كان يقوم به أخوه من تدبير الأمور ، ورجع منهم عبد الله خاصة إلى جزيرة ميرقة ، فألفاها قد انتقضت عليهم ودُعى فيها للموحدين ، فعل ذلك أخوهم أبو عبد الله محمد بن إسحاق ، فلها قدم عبد الله قام معه عِلْجٌ من علوج أبيه يسمى نجاحا ، كان نجاحٌ هذا لم ينقض عهداً ولا نزع يداً من طاعة ، وكان متحصناً في قلعة ومعه جماعة على رأيه من الموالى والجند ، فلها قدم عبد الله \_كها ذكرنا \_ تلقوه ، وانضاف إليهم خلق من بوادى الجزيرة من الفلاحين ورعاة الغنم ، فنهد بهم عبد الله إلى المدينة ، فلم يدفعه عنها أحد ولا أمتنع عليه من أهلها ممتنع ، ففتحوا له الأبواب ، ودخلها بمن معه ، وأخرج أخاه محمداً ونفاه إلى الأندلس ، فحظى محمد هذا عند المصامدة حظوة عظيمة ، وولوه مدينة دانة ، فلم يزل واليًا عليها حتى مات .

واستقر عبد الله بميرقة ، فضبط أمرها وجرى في الغزو و إخافة العدو على سنن أبيه ، فلم يزل كذلك إلى أن دخلها عليه الموحدون في سنة ٩٩٥ على ماسيأتي بيانه إن شاء الله .

ولم يزل أمر يحيى بأفريقية ينبه تارة ويخمل أخرى ، وله أخبارٌ يطول شرحها ويخرج عن الغرض بسطها .

### اختلاف بنى عبد المؤمن

وحين كان أمير المؤمنين أبو يوسف غائباً في هذا الوجه الذي ذكرنا ، طمع في الأمر أخوه أبو حفص عمر المتلقب بالرشيد ، وعمه سليان بن عبد المؤمن ، وكان أحدهما بشرقي الأندلس بمدينة مرسية ، والآخر بتادلا من بلاد صنهاجة .

فأما أبو الربيع سليمان فسولت له نفسه وزين له سوء رأيه أن يجمع على نفسه قبائل صنهاجة ليقوموا بدعوته ، وصرح بذلك ودعا أشياخهم فألقى إليهم ماأراد، فلم يتفق له من ذلك أكثر من أن تشعثت عليه البلاد وانتشرت عنه هذه الأشنوعة القبيحة ، وبلغ الخبر أمير المؤمنين .

وأما عمر فكان قد بدأ من ذلك بتنقص أمير المؤمنين أبى يوسف على رءوس الأشهاد ، تعريضاً مرة وتصريحًا تارة ، و إلقاء ذلك إلى خواصه ليلقوه إلى وجوه الأندلس ، وانتهى أن قتل قاضى مرسية وخطيبها المعروف بابن أبى جمرة ، وقيل : إنه وكزة برأس السيف في صدره وكزة مات منها بعد أيام .

فاستحثت هذه الأخبار أمير المؤمنين وأزعجته ، فعجل من بجاية إلى فاس سبع عشرة مرحلة ، وهذا نهاية ما يكون من سرعة السير لمثله ، فلما سمع بقدومه أبو الربيع سليان وعمر المذكوران ، خرجا يلتقيانه ، فعبر عمر البحر ، وجاء سليان بمن معه من تادلا للقائه أيضًا ، فأما عمر فلقيه بالقرب من مدينة مكناسة ، فلما رآه نزل عن دابته على العادة ليسلم عليه ، فلما قرب منه لم تذر بينهما كلمتان حتى أمر بالقبض عليه وتقييده ، وممل بعد التقييد إلى مدينة سلا ، ولقيه سليان عمه ، ففعل به مثل ذلك ، وسار حتى نزل مدينة سلا ، وفصل عنها بعد أن وكل بهما من يقوم عليهما ، وأثقلهما بالحديد ، وسار حتى بلغ مراكش ،

فكتب إلى القائم عليها بقتلها وتكفينهما والصلاة عليها ودفنهما ، فقتلهما صبراً ، ودفنهما ، وكتب يعلمه بذلك ، فبلغنى أنه قال له : بنيت قبريهما بالكدان والرخام ، وجعل يذكر حسنهما ، فكتب إليه : مالنا ولدفن الجبابرة ، إنها هما رجلان من المسلمين ، فادفنهما كيف يدفن عامة المسلمين .

وبعد قتله هذين الرجلين هابه بقية القرابة وأُشربت قلوبهم خوفه ، بعد أن كانوا متهاونين بأمره محتقرين له ، لأشياء كانت تظهر منه في صباه توجب ذلك ، وكان قتله هذين الرجلين في سنة ٥٨٣ ، وأظهر بعد ذلك زُهداً وتقشفاً وخشونة ملبس ومأكل .

وانتشر في أيامه للصالحين والمتبتلين وأهل علم الحديث صيتٌ ، وقامت لهم سوق ، وعظمت مكانتهم منه ومن الناس ، ولم يزل يستدعى الصالحين من البلاد ، ويكتب إليهم يسألهم الدعاء ، ويصل من يقبل صِلته منهم بالصلات الجزيلة .

### دعوة أبى يوسف إلى الأخذ بالكتاب والسنة

وفى أيامه انقطع علم الفروع ، وخافه الفقهاء ، وأمر بإحراق كتب المذهب بعد أن يجرد ما فيها من حديث رسول الله والقرآن ، ففعل ذلك ، فأحرق منها جملة في سائر البلاد ، كمدونة سحنون ، وكتاب ابن يونس ، ونوادر ابن أبي زيد وختصره ، وكتاب التهذيب للبراذعي ، وواضحة ابن حبيب ، وما جانس هذه الكتب ونحا نحوها ، ولقد شهدت منها وأنا يومئذ بمدينة فاس ، يؤتي منها بالأحمال فتوضع ويطلق فيها النار ، وتقدم إلى الناس في ترك الاشتغال بعلم الرأى والخوض في شيء منه ، وتوعد على ذلك بالعقوبة الشديدة ، وأمر جماعة عن كان عنده من العلماء المحدثين بجمع أحاديث من الصنفات العشرة ( الصحيحين ، والترمذي ، والموطأ ، وسنن أبي داود ، وسنن النسائي ، وسنن البزار ، ومسند ابن أبي شيبة ، وسنن الدارقطني ، وسنن البيهقي ) في الصلاة وما يتعلق بها ، على نحو الأحاديث التي جمعها محمد بن تومرت في الطهارة ، فأجابوه إلى ذلك ،

وجمعوا ما أمرهم بجمعه ، فكان يُمليه بنفسه على الناس ويأخذهم بحفظه ، وانتشر هذا المجموع في جميع المغرب ، وحفظه الناس من العوام والخاصة ، فكان يجعل لمن حفظه الجُعلَ السَّنى من الكسا والأموال ، وكان قصده في الجملة محو مذهب مالك و إزالته من المغرب مرة واحدة ، وحمل الناس على الظاهر من القرآن والحديث ، وهذا المقصد بعينه كان مقصد أبيه وجده ، إلا أنها لم يظهراه وأظهره يعقوب هذا ، يشهد لذلك عندى ما أخبرني غير واحد ممن لقى الحافظ أبا بكر بن الجد ، أنه أخبرهم قال : لما دخلت على أمير المؤمنين أبي يعقوب أول دخلة دخلتها عليه ، وجدت بين يديه كتاب ابن يونس ، فقال لي : يا أبا بكر ، أنا أنظر في هذه الآراء المتشعبة التي أُحدثت في دين الله ، أرأيت يا أبا بكر المسالة فيها أربعة أقوال أو خمسة أقوال أو أكثر من هذا ، فأى هذه الأقوال هو الحق ؟ وأيها يجب أن يأخذ به المقلد ؟ فافتتحت أبين لـ م اأشكل عليه من ذلك ، فقال لي وقطع كلامي : يا أبا بكر ، ليس إلا م هذا ، وأشار إلى المصحف ، أوهذا ، وأشار إلى كتاب سنن أبى داود ، وكان عن يمينه ، أو السيف! فظهر في أيام يعقوب هذا ما خفى في أيام أبيه وجده ، ونال عنده طلبة العلم ... أعنى علم الحديث ـ ما لم ينالوا في أيام أبيه وجده ، وانتهى أمره معهم إلى أن قال يوما بحضرة كافة الموحدين يسمعهم ـ وقد بلغه حسدهم للطلبة على موضعهم منه وتقريبه إياهم وخلوته بهم دونهم ـ يا معشر الموحدين ، أنتم قبائل ، فمن نابه منكم أمر فنزع إلى قبيلته ، وهؤلاء ــ يعني الطلبة ـ لا قبيل لهم إلا أنا ، فمهما ناجم أمرٌ فأنا ملجؤهم وإليَّ فزعهم وإليَّ ينتسبون ! فعظم منذ ذلك اليوم أمرهم ، وبالغ الموحدون في برهم و إكرامهم .

### استرجاع مدينة شلب

ولما كان فى سنة ٥٨٥ ، قصد بطرو بن الريق لعنه الله مدينة شلب ، من جزيرة الأندلس ، فنزل عليها بعساكره ، وأعانه من البحر الإفرنج بالبُطس والشوانى ، وكان قد وجه إليهم يستدعيهم إلى أن يعينوه ، على أن يجعل لهم سبى البلد ، وله هو المدينة

خاصة ، ففعلوا ذلك ، ونزلوا عليها من البر والبحر ، فملكوها وسبوا أهلها ، وملك ابن الريق ـ لعنه الله ـ البلد .

وتجهز أمير المؤمنين في جيوش عظيمة ، وسار حتى عبر البحر ، ولم يكن له هم إلا مدينة شلب المذكورة ، فنزل عليها ، فلم تُطق الروم دفاعه ، وخرجوا عنها وعما كانوا قد ملكوه من أعمالها ، ولم يكفه ذلك حتى أخذ حصناً من حصونهم عظياً يقال له طُرُّش ، ورجع إلى مراكش .

## طامعٌ آخر من بني عبد المؤمن!

وبعد رجوعه مرض مرضًا شديداً خيف عليه منه ، وكان قد ولى أخاه أبا يحيى ، الأندلس ، فجعل يتلكأ فى خروجه ويبطىء تربصاً به وطمعًا فى وفاته ، وكلها أفاق هو سأل : هل عبر أبو يحيى أم لا ؟ فلها بلغ أبو يحيى استحثاثه إياه ، أسرع إلى العبور وهو لا يشك أن أول ما يرد عليه خبر وفاته ، فاستهال أشياخ الجزيرة ودعاهم إلى نفسه ، وقال : ما تركت أمير المؤمنين إلا هامة اليوم أو غد ، وليس لها غيرى ! فجعل أشياخ الجزيرة يُحيل بعضه على بعض ، وأهل بلد على أهل بلد ، حتى بلغ مرسية ، وكتبوا بذلك مساطير خوفاً على أنفسهم .

وأفاق أمير المؤمنين من مرضه ، وأشار عليه الأطباء بالسفر ، فخرج قاصداً مدينة فاس ، يُحمل في محفة على بغلين ، وبلغه أمر أبي يحيى المذكور ، وجاءته كتب أهل الأندلس والمساطير التي كتبوها .

ولما سمع أبو يحيى بحركته ، جاء معتذراً إليه حتى عبر البحر ، فلقيه بمدينة سَلا ، فلما وقعت عينه عليه قال لمن عنده : هذا الشقى قد جاء! وأمر به فقيد ، ووجّه إلى أشياخ الأندلس فحضروا وأدوا شهادتهم ، وأمر به فأحضر وقال : إنها أقتلك بقوله على : «إذا بويع خليفتان بأرضٍ فاقتلوا الآخر منهما »! وأمر به فضربت عنقه ، وتولى قتله أخسوه لأبيه عبد الرحمن بن يوسف ، وذلك بمحضر من الناس ، وأمر به فكفن ودفن ، وأقبل على عبد الرحمن بن يوسف ، وذلك بمحضر من الناس ، وأمر به فكفن ودفن ، وأقبل على

القرابة فنال منهم بلسانه وأخذ منهم أخذاً شديداً ، وأمر بإخراجهم على أسوأ حال ، حفاة عراة الرءوس ، فخرجوا وكل واحدٍ منهم لا يشك أنه مقتول!

ولم يزل أمر القرابة من يومئذ في خمول وهلم ، وقد كانوا قبل ذلك لا فرق بين أحدهم وبين الخليفة سوى نفوذ العلامة ، فكان جملة من قتل يعقوب : أخويه وعمه !

## وقعة الأرك

ولما كان في سنة ٩٠ انتقض ما بينه وبين الأدفنش ـ لعنه الله ـ من العهـ د ، فخرجت خيل الأدفنش تدوس البلاد وتجوس خلالها ، إلى أن كثر عيثها بالأندلس .

وتجهز أمير المؤمنين وأخذ في العبور ، فعبر البحر في جمادى الآخرة من سنة ٩٩٥ بجموع عظيمة ، ونزل مدينة أشبيلية ، فلم يقم بها إلا يسيراً ريثها اعترض الجند وقسم الأموال ، وخرج يقصد بلاد الروم .

وسمع الأدفنش \_ لعنه الله \_ بقصده ، فتجهزه و أيضًا في جموع ضخمة ، والتقوا بموضع يعرف بفُحْص الحديد ، وكان الأدفنش قد جمع جموعًا لم يجتمع له مثلها قط ، فلما تراءى الجمعان اشتد خوف الموحدين وساءت ظنونهم ، لما رأوا من كثرة عدوهم ، وأمير المؤمنين في ذلك كله لامستند له إلا الدعاء والاستعانة بكل من يظن عنده خيراً من الصالحين .

فلما كان يوم الأربعاء وهو الثالث من شعبان من هذه السنة المذكورة ، التقى المسلمون وعدوهم ، فأنزل الله على الموحدين نصره ، وأفرغ عليهم صبره ، ومنحهم أكتاف الروم ، وكانت الدائرة على الأدفنش لعنه الله وأصحابه ، ولم ينج إلا هو فى نحو من ثلاثين من وجوه قواده ، واستشهد من المسلمين جماعة من أعيان الموحدين ، وغيرهم ، منهم الوزير أبو يحيى أبو بكر بن عبد الله ابن الشيخ أبى حفص المتقدم الذكر فى وزراء أبى يوسف .

وخرج أمير المؤمنين بنفسه حتى أتى قلعة رباح ، وقد انجلى عنها أهلها ، فدخلها ، وأمر بكنيستها فغيّرت مسجداً ، فصلى فيها المسلمون ، واستولى على ما حول طليطلة من الحصون ، ثم رجع إلى مدينة أشبيلية منصورًا مفتوحًا عليها .

وكانت هذه الهزيمة أُختاً لهزيمة الزلاقة ، المتقدم ذكرها في مدة يوسف بن تاشفين أمير المرابطين .

وأقام أمير المؤمنين بأشبيلية بقية سنة ٥٩١ ، وقصد بلاد الروم في السنة الثانية ، فنزل على مدينة طليطلة بعساكره ، فقطع أشجارها ، وانتسف معايشها ، وغور مياهها ، وأنكى في الروم أشد نكاية .

ثم عاد فى السنة الثالثة أيضًا ، وتوغل بلاد الروم ، ووصل إلى مواضع لم يصل إليها ملك من ملوك المسلمين قط ، ورجع إلى مدينة أشبيلية ، فأرسل الأدفنش إليه لعنه الله يسأله المهادنة ، فهادنه إلى عشر سنين ؛ فعبر البحر بعد أن أصلح الجزيرة ورتب فيها من يقوم بحمايتها ، وقصد مدينة مراكش ، وذلك في سنة ٥٩٤ .

## عزم أبى يوسف على قصد مصر ، ووفاته

فبلغنى من غير واحد أنه صرّح للموحدين بالرحلة إلى المشرق ، وجعل يذكر البلاد المصرية وما فيها من المناكر والبدع ، ويقول : نحن إن شاء الله مطهروها ، ولم يزل هذا عزمه إلى أن مات\_رحمه الله\_في صدر سنة ٥٩٥\_كما ذُكر\_ودفن بتينمل مع آبائه .

### شیء من سیرته

وكان في جميع أيامه وسيره مؤثرًا للعدل ، متحريًا له بحسب طاقته وما يقتضيه إقليمه والأمة التي هو فيها ، كان في أول أمره أراد الجرى على سنن الخلفاء الأول . . .

فمن ذلك أنه كان يتولى الإمامة بنفسه فى الصلوات الخمس ، لم يزل على ذلك مستمرًا أشهرًا ، إلى أن أبطأ يومًا عن صلاة العصر إبطاءً كاد وقتها يفوت ، وقعد الناس ينتظرونه ، فخرج عليهم فصلى ثم أوسعهم لومًا وتأنيباً ، وقال : ما أرى صلاتكم إلا لنا ، وإلا فها منعكم عن أن تقدموا رجلًا منكم فيصلى بكم ؟ أليس قد قدم أصحاب رسول الله عنه الرحمن بن عوف حين دخل وقت الصلاة وهو غائب ؟ أما لكم بهم أسوة وهم الأئمة المتبعون والهداة المهتدون ؟ فكان ذلك سبباً لقطعه الإمامة .

وكان يقعد للناس عامة ، لا يحجب عنه أحد من صغير ولا كبير ، حتى اختصم إليه رجلان في نصف درهم ، فقضى بينهما ، وأمر الوزيس أبا يحيى صاحب الشرطة أن يضربها ضرباً خفيفاً تأديباً لهما ، وقال لهما : أما كان في البلد حكام قد نصبوا لمثل هذا ؟ فكان هذا أيضاً مما حمله على القعود في أيام مخصوصة لمسائل مخصوصة لا ينفذها غيره .

ولما ولى أبا القاسم بن بَقِى المتقدم الذكر ، كان فيها اشترط عليه أن يكون قعوده بحيث يسمع حكمه فى جميع القضايا ، فك الناب يقعد فى موضع بينه وبين أمير المؤمنين ستر من ألواح .

وكان قد أمر أن يدخل عليه أمناء الأسواق وأشياخ الحضر في كل شهر مرتين ، يسألهم عن أسواقهم وأسعارهم وحكامهم .

وكان إذا وفد عليه أهل بلد فأول ما يسألهم عن عمالهم وقضاتهم وولاتهم ، فإذا أثنوا خيراً قال: اعلموا أنكم مسئولون عن هذه الشهادة يوم القيامة ، فلا يقولن امرؤ منكم إلا حقا ، وربا تلا في بعض المجالس ﴿ يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ﴾ [النساء: ١٣٥].

ولما خرج إلى الغزوه الثانية سنة ٩٢ \_ وهى الغزوه التى كانت بعد الوقعة الكبرى التى أذل الله فيها الأدفنش وجموعه وأعز الإسلام وأنصاره \_ كتب قبل خروجه إلى جميع البلاد بالبحث عن الصالحين والمنتمين إلى الخير وحملهم إليه ، فاجتمعت له منهم جماعة كبيرة كان يجعلهم

كلها سار بين يديه ، فإذا نظر إليهم قال لمن عنده : هؤلاء الجند لا هؤلاء! ويشير إلى العسكر ، فكان فى ذلك شبيهًا بها حُكى عن قتيبة بن مسلم والى خُراسان حين لقى الترك وكان فى جيشه أبو عبد الله محمد بن واسع ، فجعل يُكثر السؤال عنه ، فأخبر أنه فى ناحية من الجيش متكئاً على سية قوسه رافعاً أصبعه إلى السهاء ينضنض بها ، فقال قتيبة : لأصبعه تلك أحب إلى من عشرة آلاف سيف!

ولما رجع أمير المؤمنين أبو يوسف من وجهه هذا ، أمر لهؤلاء القوم بأموال عظيمة ، فقبل منهم من رأى القبول ورد من رأى الرد، فتسماوى عنده رضى الله عنه الفريقان وقال : لكل مذهب ، ولم يزد هؤلاء ردهم ولا نقص أولئك قبولهم .

وكان كثير الصدقة ، بلغنى أنه تصدق قبل خروجه إلى هذه الغزوه - أعنى التى كانت فيها الوقعة الكبرى - بأربعين ألف دينار ، خرج منها للعامة نحو من نصفها ، والباقى فى القرابة ، أدركتهم وقد قسموا مدينة مراكش أرباعًا ، وجعلوا فى كل ربع أمناء معهم أموال يتحرون بها المساتير وأرباب البيوتات ، وكان كلما دخلت السنة يأمر أن يُكتب له الأيتام المنقطعون ، فيجمعون إلى موضع قريب من قصره ، فيُخْتَنُون ويأمر لكل صبى منهم بمثقال وثوب ورغيف ورمانة ، وربها زاد على المثقال درهمين جديدين ، هذا كله شاهدته لا أنقله عن أحد من الناس .

وبنى بمدينة مراكش بيهارستاناً ما أظن أن فى الدنيا مثله ، وذلك أنه تخير ساحة فسيحة بأعدل موضع فى البلد ، وأمر البنائين بإتقانه على أحسن الوجوه ، فأتقنوا فيه من النقوش البديعة والزخارف المحكمة ما زاد على الاقتراح ، وأمر أن يُغرس فيه مع ذلك من جميع الأشجار المشمومات والمأكولات ، وأجرى فيها مياها كثيرة تدور على جميع البيوت ، زيادة على أربع بِرَك فى وسطه ، إحداها رخام أبيض ، ثم أمر له من الفرش النفيسة من أنواع الصوف والكتان والحرير والأديم وغيره بها يزيد على الوصف ويأتى فوق النعت ، وأجرى له ثلاثين دينارًا فى كل يوم برسم الطعام وما ينفق عليه خاصة ، خارجًا عها جلب إليه من

الأدوية وأقام فيه من الصيادلة لعمل الأشربة والأدهان والأكحال ، وأعد فيه للمرضى ثياب ليل ونهار للنوم ، من جهاز الصيف والشتاء ، فإذا نَقَه المريض فإن كان فقيراً أمر له عند خروجه بهال يعيش به ريثها يستقل ، وإن كان غنيا دُفع إليه ماله وتُرك وسببه ، ولم يقصره على الفقراء دون الأغنياء ، بل كل من مَرِضَ بمراكش من غريب حمل إليه وعولج إلى أن يستريح أو يموت ، وكان في كل جمعة بعد صلاته يركب ويدخله ، يعود المرضى ويسأل عن أهل بيت أهل بيت ، يقول : كيف حالكم ؟ وكيف القومة عليكم ؟ إلى غير ذلك من السؤال ، ثم يخرج ، لم يزل مستمرًا على هذا إلى أن مات رحمه الله .

## مماليك الغُزّ ، المصريون في المغرب

وفى أول ولايته ـ إما سنة ٨٣ أو ٨٢ ـ ورد علينا البلاد الغُزُّ من مصر كان فيمن ورد علينا ملوك يسمى قراقُش ، ذكروا أنه كان مملوكاً لتقيّ الدين ابن أخى الملك الناصر ، ورجل يسمى شعبان ، ذكروا أنه من أمراء الغز ، ومن أجناد المصريين رجـل يعرف بالقـاضى عهاد الدين ، فى آخرين ، فأحسن نزلهم ، وبالغ فى إكرامهم ، وجعل لهم مزية ظاهرة على الموحدين ، وذلك أن الموحدين يأخذون الجامكية ثلاث مرات فى كل سنة ، فى كل أربعة أشهر مرة ، وجامكية الغز مستمرة فى كل شهر لا تختل ، وقال : الفرق بين هؤلاء وبين الموحدين أن هؤلاء غرباء لاشىء لهم فى البلاد يرجعون إليه سوى هذه الجامكية ، والموحدون لم الأقطاع والأموال المتأصلة ، هذا مع أنه أقطع أعيانهـم أقطاعا كأقطاع الموحدين أو أوسع : أقطع رجلا منهم فيها أعرف ، من أهل إربل ، يُعرف بأحمد الحاجب ، مواضع ليس لأحد من قرابته مثلها ، وأقطع شعبان المذكور بالأندلس قرى كثيرة تغل فى كل سنة نحواً من تسعة آلاف دينار ، هذا خارجًا عن جامكيتهم الكثيرة التى ليس لأحد من الأجناد غيرهم مثلها .

ولم يرد المغرب من هذه الطائفة \_ أعنى الغُز \_ ألطف حسا ولا أزكى نفسًا ولا أحسن محاضرةً ولا أطيب عشرة من شعبان هذا المذكور ، ما لقيته إلا استنشدني أو أنشدني .

أنشدته يومًا لشاعر من أصحابنا من أهل أشبيلية:

وقائل: فيما لم تهجع ؟ فقلت له: كيف الهجوع لطرف نافر الوسن الم تدر أن الكرى المنوع عن بصرى هى السنات التى في مقلتى حسن! فضحك وقال: لقد حوم هذا الشاعر وما ورد، ورفرف فها طار، وأراد غاية فوقع

عبد عنه وفاق . محد عرم معد المنطق على ورود ، ورصوت ع حار ، ورود عايمه عوض دونها ، وله من أثار هذا المعنى بأوجز لفظ وأسهل مأخذ وأيسر كلفة حيث يقول :

أعيدوا صباحى فهو عند الكواعب وردوا رقددى فهو لحظ الحبائب قلت: هو أبو الطيب ، قال لى : نعم ، هو الطيب أبو الطيب .

وأنشدته يومًا \_ وقد جرى ذكر التجنيس اللفظى ، فأنشد هو منه وأكثر :

إذا صال ذو ود بود صديقه فيا أيها الخل المصاحب لى صل بى فإنى مثل الماء ليناً لصاحبى وناهيك للأعداء من رجلٍ صلب!

ف استحسنهما وكتبهما عنده ، وقال لى رحمه الله : لك على بهذين البيتين حق ، فما وافقني شيء من الشعر في هذا المعنى ولا في غيره ولا وقع منى موقعهما .

وفى الجملة كان له شغف بالآداب شديد، وكان يقرض شيئًا من الشعر ، وربما ندرت له الأبيات الجيدة ، سألته أن يكتب لى شيئًا من شعره أو ينشدنيه ، فأبى على كل الإباء وحلف لا يفعل . . . .

### أبو يوسف وعقيدة العامة في ابن تومرت

وخرج أمير المؤمنين أبو يوسف إلى تينمل للزيارة ومعه هؤلاء الغز المذكورون ، فقعدوا تحت شجرة خرُّوب مقابلة للمسجد ، وقد كان ابن تومرت قال لأصحابه فيها قال لهم

ووعدهم به: ليبصرن منكم من طالت حياته أمراء أهل مصر مستظلين بهذه الشجرة قاعدين تحتها! فلم جلس الغزعلى الصفة المتقدمة تحتها كان ذلك اليوم في تينمل يومًا عظيمًا ، اتصل التكبير من كل جهة ، وجاء النساء يولولن ويضربن بالدفوف ويقلن ما معناه بلسان: صدق مولانا المهدى! نشهد أنه الإمام حقًا!

فأخبرنى من رأى أمير المؤمنين أبا يوسف حين رأى ذلك يتبسم استخفافاً لعقولهن ، لأنه لا يرى شيئًا من هذا كله ، وكان لايرى رأيهم في ابن تومرت ، فالله أعلم .

أخبرنى الشيخ الصالح أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن مطرف المرى ونحن بحجر الكعبة قال: قال لى أمير المؤمنين أبو يوسف: يا أبا العباس اشهد لى بين يدى الله عز وجل أنى لا أقول بالعصمة \_ يعنى عصمة ابن تومرت قال: وقال لى يومًا وقد استأذنته فى فعل شيء يفتقر إلى وجود الإمام يا أبا العباس، أين الإمام . . . ؟ أين الإمام . . . ؟

أخبرنى شيخ عن لقيته من أهل مدينة جيان من جزيرة الأندلس ، يسمى أبا بكر بن هانىء ، مشهور البيت هناك ، لقيته وقد علت سِنُّه فرويت عنه ، قال لى : لما رجع أمير المؤمنين من غزوة الأرك \_ وهى التى أوقع فيها الأدفنش وأصحابه \_ خرجنا نتلقاه ، فقدمنى أهل البلد لتكليمه ، فرُفِعت إليه ، فسألنى عن أحوال البلد وأحوال قضاته وولاته وعاله على ماجرت عادته \_ فلها فرغت من جوابه \_ سألنى كيف حالى فى نفسى ، فتشكرت له ودعوت بطول بقائه ، ثم قال لى : ما قرأت من العلم ؟ قلت : قرأت تواليف الإمام ، أن تومرت \_ فنظر إلى نظرة المغضب ، وقال : ما هكذا يقول الطالب! إنها حكمك أن تقول : قرأت كتاب الله ، وقرأت شيئًا من السنة ، ثم بعد هذا قل ماشئت ، فى أضراب له لهذه الحكايات لو أوردناها لطال بها هذا التلخيص .

### اهتمامه بالتشييد والبناء

وكان عند رجوعه من السفرة التي استنقذ فيها مدينة شلب من أيدي الروم عملي ما

تقدم، أمر أن يبنى له على النهر الأعظم، نهر أشبيلية ، حصن ، وأن تبنى له فى ذلك الحصن قصور وقباب ، جاريًا فى ذلك على عادته من حب البناء وإيثار التشييد فإنه كان مهتمًّا بالبناء ، وفى طول أيامه لم يخل من قصر يستجده أو مدينة يعمرها ، زاد فى مدينة مراكش فى أيام له زيادة كثيرة يطول تفصيلها فتمت له هذه القصور المذكورة على ما أراد وفوقه ، وسمَّى ذلك الحصن «حصن الفرج» .

### على بن حزمون الشاعر

ولما رجع من غزوته العظمى - المتقدم ذكرها فى سنة ٥٩١ جلس للوفود فى قبة من تلك القباب مشرفة على النهر الأعظم ، وأذن فدخلوا عليه على طبقاتهم ومراتبهم ، وأنشده الشعراء ، فممن أنشده فى ذلك اليوم صديق لى من أهل مرسية اسمه على بن حزمون ، أنشده قصيدة فى عروض يسمى الخبب كان يقترحه على الشعراء فوقعت القصيدة من أمير المؤمنين ومن الحاضرين موقع استحسان ، أولها :

حيتك معط رة النفس في ذر الكفي الكفي وماتمهم أميام الحق ونياضره وميلات قلوب النياس هدى ورفعت منيار السدين على وصدعت رداء الكفي حما لاقيت جموعهم فغيدوا جياءوك تضيق الأرض بهم

نفحات الفتح بأندلس إن الإسلام لفي عرس طهرت الأرض من الدنس في من الدنس في من الدنس في من التوفيق لملتمس عمد ألم يشم وعلى أسس في من الديجور سنا قبس في من الديجور سنا قبس في من الديجور سنا قبس في من المن يحص ولم يُقس

س ليختلس وا مع مختلس ثقـــة بــاللــه ولم تخس بطُب اك على بشر رجس الـــربض مع الحرب الضرس وطتُّ وطتُّ على دهس إن الكف\_\_\_\_ار لفي نكس خيل الملك الخبر النصدس جُــرَعــاً وطأتــه على يبس أضحت كحل المقل الذعس وأغـــار بها روح القــدس أنسى عتب الصدنيا فنسى تترك لهمـــو مــالم تجس إلا وعليه شدى فرس سقيا لطلولهم و الدُّرس فإلى عيش نك ب تعس ملك ا ما بين قنا وقسى كالطور بنور الله كُسِي ورمى بــالـدرع وبـالترس لا يسمع صلصلـــــة الجرس

خرجوا بطرأ ورثاء النك ومضيت لأمرا اللعمه على فأناخ الموت كالكلاك وتسلوى القاع بهامهم سُقِيَتْ بنجيعهم و أكمٌ فأولئك حرب الكفر ألا أذوى الصلبان وراءكم البحر تنطوله كأن الصم تُكراجمها مالأ التوحيد أعنتها نهضت فمضت فقضت أمــــلاً حاست جنبات الكفر فلم لم يبق بها مثروى رجل لحق وا بق رون الشُمّ ف لا إن كـــان نجـا أدفنشهمــو نظ للك الأعلى فللرأى كالصبح تاوشح رونقاه فمضى لم يلـــو على أحــد لصليل الهندد بمفصرقصه

سهـــر الموتــور وأرّقــه وبكاء عقائل هاتفة بـــرزت وكأن ذوائبهــــا ترنو كظباء الرمل على قد كن مها أنس فغدت إن الأسام قسد ازدهسرت وتناسقت الأمال لنا وتسلألاً نصور الحق على الص أحسن سرة أنسدلس اعتصمى أرعـــاك حــراستــه ملك حكمت أسيافك سيدنا ومضت في الـــروم مضـاربها لأُ بخلف ريك مـــوعــده

كــالـورق ينُحْنَ مع الغلس أذنــــاب روامحة شُمـس وجل لضراغه سرسة شرس تحت الـــرايـات بــــلا أنس كسالسروض يسروق لمغترس كـــالثغــر تنظم في لعس أثر المهديّة فاقتبس بإمام الأماة واحترسي حبرسل للسله أحسسه الحرس في كيل مصر الكفيييين دَوِّ خ أقط ودس!

أوردتها على تواليها و إن كان فيها طول ، لغرابة عروضها وجودة أكثر أبياتها ، أنشدنيها منشئه المذكر من لفظه ، ثم أعدتها عليه بلفظى أخر مرة لقيته بمدينة مرسية في سنة ٦١٤ .

ولعلى بن حزمون هذا قدم فى الآداب ، واتساع فى أنواع الشعر ، ركب طريقة أبى عبد الله ابن حجاج البغدادى ـ سامحه الله وغفر له ـ فأربى فيها عليه ، وذلك إنه لم يَدَعْ

موشحة تجرى على ألسنة الناس بتلك البلاد إلا عمل في عروضها ورويمًا موشحة على الطريقة المذكورة ، وله مع هذا في الهجاء يد لا تطاول ، غير أنه يفحش في كثير منه ، فمن أحسن ما أحفظ له من ذلك وأسلمه من الفحش والإقداع ، أبيات ركب فيها طريقة الحطيئة :

ابتدأ يهجو نفسه ، ثم استطرد يهجو رجلاً من أعيان قواد الأنسدلس يقال له محمد ابن عيسى ، مشهور النجدة عندهم . والأبيات :

تاملت في المرآة وجهى فظت حيان على الأزرار منى عصورة فلو كنت مما تنبت الأرض لم أكن وأقبح من مرآى بطنى فإنه وإلا كقلب بين جنبى محميد يود بأن لو كان في بطن أمه تقيل ولكن عقله مثل ريشة تميل بشدقيه إلى الأرض لحية وقد حدثوا عنه بكل نقيصة

كوجه عجوز قد أشارت إلى اللهو تنادى الورى: غضوا ولاتنظروا نحوى من الرائق الباهى ولا الطيب الحلو يقرقر مثل السرعد قرقر في الجو سليل ابن عيسى حين فر ولم يلو جنيناً ولم يسمع حديثاً عن الغزو تطير بها الأرواح في مَهْمَ ـــــة دوى تظن بها مساءً يفسرغ من دلو ولكن مثلى لا يُسروًى ولا يَسرغ من دلو ولكن مثلى لا يُسروًى ولا يَسرُوى

وله في هذا المعنى أحسن من هذا كثيراً إلا أنه أقذع فيه ، فلذلك لم أودعه هذه الأوراق ، لأنى لا أستجيز أن ينقل مثل هذا عنى .

ونال ابن حزمون هذا عند قضاة المغرب وعماله وولاته جاهًا وثروة ، كل ذلك خوفًا من لسانه وحذرًا من هجائه ، ولا أعلم في جميع بلاد المغرب بلداً إلا وأهاجي هذا الرجل تحفظ

فيه وتدرس ، أسأل الله له المسامحة ولجميع إخواننا من المسلمين .

### محمد بن عبد ربه الكاتب حفيد صاحب العقد

وأمر أمير المؤمنين بعرض الجند في هذا اليوم في السلاح التام ، فلما انتشروا بين يديه وأعجبه ما رأى من حسن هيآتهم ، قام فصلي ركعتين شكراً لله عز وجل ، واتفق أثر فراغه من ذلك الركوع أن جاءت سحابة فأمطرت مطرًا جودًا حتى ابتل الناس ، فقال في ذلك صديق لي من الكتاب اسمه محمد بن عبد ربه أصله من الجزيرة الخضراء ، كان يكتب لأبي الربيع سليان بن عبد الله بن عبد المؤمن ، وكان مختصًا به :

بادى الكرامة بل بادى الكرامات ياليت شعرى ماشىء دعوت به شىء تأثر عنه الجو فاتصلت من كل وطفاء لفاء الرباب همت قل كيف لا يفتح الله البلاد وقد

قد شقع الله آيات بايات قبل السلام ومن بعد التحيات من السحائب رايات برايات مساءً نقيًات على زعف نقيًات تفتحت لك أبيوا السماوات

فاشتهر من يومئذ أبو عبد الله هذا وعرف مكانه ونبه قدره ، وله ! إحسان كثير وقدم راسخة في صناعتي النظم والنثر ، مع تحقق بشيء من أجزاء الفلسفة من علوم التعاليم وعلم المنطق ، أنشدني \_ رحمه الله \_ من شعره :

قف بالقباب وأيان ذاك الموقف وانشد فوادك إن عرفت مكانه عند التى رمت الجمار غدية نفسى الفاداء لها وإن لم تُبق لى

واسالهم بمامهم أن يعطف والبين القباب وما إخا لك تعرف وبنانها بدم القلوب مُطرف نفسا تُدكرني بها وتُعرف

وهي قصيدة طويلة لم يبق تقادم العهد [منها] على خاطري سوى ما أوردته.

وأنشدته \_ رحمه الله \_ يومًا ونحن في قبة على شاطىء نهر وقد أخذ المطر في الانسكاب، بيتين أحفظها لشاعر قديم:

حاكت يمين الرياح محكمة في نهر واضح الأسارير فكلما ضعفت به حلقا قام لها القطر بالمسامير

فاستحسسنها وقال لى: ذكرتنى هذا المعنى ، وأنشدنى فيه لنفسه أبياتًا ما سمعت بمثلها ، هذا على إكثار الناس فى هذا المعنى وتواردهم عليه حتى صار أخلق من الليل والنهار من كثرة تكراره على الأسماع ، فلا يتخلص منه إلا من لَطُفَ حسه وجاد طبعه وحسنن ميزه ، والأبيات :

بين السريساض وبين الجو معترك إن أوترت قوسها كف السماء رمت لأجل ذاك إذا هبت طلل للعهسا

بيض من البرق أو سُمرٌ من السمرِ نبالً من الماء في زغفٍ من الغدر تدرَّع النهر واهترت قضا الشجرِ

فانظر حفظك الله \_ إلى حسن توطأته لهذا المعنى وقوةِ تخلصه إلى هذا التشبيه بأحسن. لفظ وأسهله على السمع والنطق .

واستأذنت عليه يومًا وهو في مجلس له ، فلم يررحه ارأن يحجبنى ، فاسترفع ما كان لديه وأذن لى ، فدخلت ، فتلقانى أحسن لقاء ، وأخذ يحدثنى ، وفهمت أنه مستحي خَجلٌ إذ عرف أنى تفطنست لبعض الأمر ، فأنشدته رافعًا عنه كلفة الخجل لبعض الشعراء :

أدرها فما التصريم فيها للذاتها إذ لم يكن سُكِرٌ يلزلُّ بله الفتى

ولكن لأسباب تضمنها السكر فسيان ماءٌ في الرجاجة أو خمر!

فطرب \_ نضر الله وجهه \_ وعاوده أنسه وانبسط ، ثم سكت عنى ساعة واستدعى الدواة وكتب بديهًا في قريب من المعنى الذي أنشدته فيه :

قومٌ حديثهمو همسُ التسابيحِ عند القيام ولا ميل مسراجيحِ مزج الكئوسِ به وقدُ المصابيح ماضرَّت الخمر لولا الشرع يشربُها ليسوا بِرعُشٍ إذا أدوا فوضهمو بيت كبيتٍ وفيه شادنٌ سَدِنٌ

وأنشدنى بعد هذا لنفسه ، في هذا المجلس ، من قديم شعره ، مقطوعة سينية لم أسمع بأحسن منها ، لم يبق على خاطرى منها سوى آخر بيت فيها ، وهو :

## ولكن قــومـاً لا يغيب نهارُهم إذا غربت شمس يُديرونها شُمسا

وله\_رحمه الله\_رحلة إلى مصر لقى فيها ابن سناء الملك(١) وأخذ عنه من شعره ، وهو أول من سمعت يذكره عندنا و يروى شعره .

ولأبى عبد الله هذا اتساع فى صناعة الشعر ، إلا أنه نحل كثيرًا من شعره السيد الأجل أبا الربيع سليهان بن عبد الله بن عبد المؤمن أيام كتابته له ، ولم يدع بعد ذلك فى شيء مما نحله إياه من شعره ، ولا ذكر أنه له ، فكان أكثر شعره يُنشد لأبى الربيع وترويه الرواة له ،

<sup>(</sup>١) وهو أبو بكر السعيد هبة الله بن جعفر وهو من شعراء مصر في المائة السادسة ، مات بمصر ٦٥٨ هـ وقيل ٢٥٩ هـ .

عرفت ذلك بعد مفارقته إياه ، لأنى فقدت شعر السيد أبى الربيع واختلف على كلامه ، ورأيت بخطه أشعاراً نازلة عن رتبة الشعر جدا ، فعلمت أن ذلك الأول ليس من نسجه!

وأخبرني ابن عبد ربه هذا قال : دخلت على السيد أبي الربيع وهو في قبة له وقد دخلت على الشمس من كوى صغار في أعلاها ، فلما رأيت ذلك المنظر أعجبني وقلت بديماً :

لما رأتـــه الشمس يفعل فعلهـا في العـالمين مُقــاسما ومسـاهما خـافت تـوالى الجودِ يُنفد مالــه نثــرت عليــه دنــانــرا ودراهما!

فحذف الياء من « دنانير » ، وهذا جائز ، كما قال الأول :

### تضل به أمناً وفيه العصافر

### أبو جعفر الحميرى المؤدب

ومما يتعلق بأخبار أبى يوسف \_ رحمه الله \_ ما أخبرنى شيخى وأستاذى أبو جعفر أحمد بن محمد بن يحيى الحميرى \_ رحمه الله \_ أيام قراءتى عليه بقرطبة سنة ٢٠٦، وذلك أنا بلغنا عليه في الحماسة إلى مقطوعة ابن زيابة التيمى (١) التي أولها:

#### يالهف زيابة للحارث الصابح فالغانم فالأيب

فلم انتهينا منها إلى قوله:

والله لـــو لاقيتــه خـاليـاً لآب سيفانـا مع الغالب!

<sup>(</sup>۱) هو مسلمة بن ذهل التيمى ، وزيابة : أمه ، وبها يعرف ، والحارث المذكور في البيت هو الحارث بن همام الشيبانى ، وأنشد ابن زيابة هذه المقطوعة يناقض بها الحارث المذكور في شعر قالمه ، انظر ديوان الحاسة لأبى تمام .

قال لذا: أحدثكم بأعجب ما اتفق لى فى هذا البيت ، وذلك أن أمير المؤمنين أبا يوسف رحمه الله ـ لما فصل عن قرطبة متوجهًا إلى لقاء الأدفنش ـ لعنه الله ـ قال لى ولدى عصام بعد انفصاله بليلة أو ليلتين : ياأبت ، رأيت البارحة أمير المؤمنين داخلاً قرطبة وقد رجع من السفر وهو متقلد بسيفين! فقلت : يابنى ، لئن صدقت رؤياك هذه ليَهْزِمنَّ الأدفنش لعنه الله! وخطر لى هذا البيت :

## والله لـو لاقيتُه خالياً لآب سيفانا مع الغالب!

فصدقت الرؤيا والتعبير.

وأبو جعفر هذا المذكور ، آخر من انتهى إليه علم الآداب بالأندلس ، لزمته نحوًا من سنتين ، فما رأيت أروى لشعر قديم ولا حديث ، ولا أذكر بحكاية تتعلق بأدب أو مثل سائر أو بيت نادر أو سجعة مستحسنة منه ، رضى الله عنه ، وجازاه عنا خيراً . أدرك جلة من مشايخ الأندلس فأخذ عنهم علم الحديث والقرآن والآداب ، وأعانه على ذلك طول عمره وصدق محبته وإفراط شغفه بالعلم ، قال لى ولده عصام وقد رأيت عنده نسخة من شعر أبى الطيب قُرئت على أو أكثرها فألفيتها شديدة الصحة ، فقلت له :

لقد كتبتها من أصل صحيح وتحرزت في نقلها . فقال لى : ما يمكن أن يكون في الدنيا أصل أصح من الأصل الذي كتبت منه ! فقلت له : أين وجدته ؟ قال هو موجود الآن بين أيدينا وعندنا ! وكنا في المسجد في زاوية ، فقلت له : أين ؟ فقال لى : عن يمينك ! فعلمت أنه يريد الشيخ ، فقلت : ما على يميني إلا الأستاذ ! فقال لى : هو الأصل ، وبإملائه كتبت ، كان يُملى على من حفظه ! فجعلت أتعجب ، فسمع الأستاذ حديثنا ، فالتفت إلينا وقال : فيم أنتها ؟ فأخبره ولده الخبر ، فلما رأى تعجبي قال : بعيداً أن تفلحوا ! يعجب أحدكم من حفظ ديوان المتنبي ! والله لقد أدركت أقوامًا لايعدُّون مَنْ حفظ كتاب سيبويه حافظًا ولا يرونه مجتهداً !

توفى أبو جعفر هذا فى شهر صفر من سنة ١٠٠ وقد كمُلت له ست وتسعون سنة ، لم يبق فى الأندلس أعلى رواية منه فى كل ما يُروَى ، ولم أر قبله ولا بعده مع اتساع علمه وشدة تميزه وحسن اختياره ومعرفته بعلل هذه الصناعة أكثر إنصافًا منه ولا أسرع رجوعًا إلى الحق ، كنت أنشده من شعرى على ركاكته وكثرة تكلفه وبعده من الجودة أبياتًا لا أعدها شيئا كملنى على إنشادها إياه فرط استدعائه ذلك منى ، فيلهج بها ويشتد استحسانه لها ، وربها درسها فحفظها .

أنشدته يوماً \_ وقد استدعى منى ذلك على عادته \_ بيتين ارتجلتها في شاب كان يقرأ معنا كان شديد العفة \_ رحمه الله \_ مع حسن رائع وظرف ناصع ، كان اسمه « فتحاً » وهما :

يا من له عن كناسٍ من المتيم قلبه عن كناسٍ من المتيم قلبه من المنت كالمنا أنت قلبُ

فطرب والتفت إلى ابنه وقال له: هذا والله الشعر ، لا ما تصدعنى به طول نهارك ، إن كنت تقول مثل هذا و إلا فاسكت! فلها كان من الغد قال لى رحمه الله: أعلمت ما صنع عصام أمس ؟ قلت: لا ، قال: كان كها قالوا في المثل: «سكت ألفاً . . . » ، لم يزل أمس يُعمل فكرته ، فبعد الجهد الشديد أخذ معنى بيتيك فسلبه روحه وأعدمه رونقه ومسخه حملةً فقال:

مازاد فيه أكثر من المجاز والحقيقة ، فقلت أنا : هذا والله أحسن من شعرى ! فتغير لى وقال : يابني ، دع عنك هذه العادة ، فإن أسوأ ما تخلّق به الإنسان : الملق وتزيين الباطل ،

سيها إذا أضاف إلى ذلك الحلف الكاذب ، والله إنك لتعلم أن هذا ليس بشيء ، و إلا فقد اختل ميزُك وساء اختيارك ، وما أظن هذا هكذا .

وسمعته من شدة إنصافه رحمه الله مستحسن بيتين هجاه بها صاحبنا على بن خروف رحمه الله ، وذلك أن الأستاذ رحمه الله وعفا عنه كان يلقب بالوزغى ، وكان عنده شاب يقرأ عليه يلقب بالغرنوق وهو اسم عندهم للكركى ، والفصيح فيه غرنيق فكان بعض الطلبة يتهمون الأستاذ بالميل إلى ذلك الشاب ، وذلك خلقٌ قد أعاذه الله منه ونزهه بفضله عنه ، فقال ابن خروف في ذلك ، سامحه الله :

أحقًا سامً أبرص ماسمعنا بأنك قد تعشقت ابن مساء وكيف وأنت في الحيطان تمشى وذاك يطيرُ في جسو السماء!

فأبعده الأستاذ \_ رحمه الله \_ وأنهى خبره إلى القاضى أبى الولي ـــد ابن رشد ، فأوجعه ضربًا ، وامتنع الأستاذ من قراء ته عليه ، فحرمه الله بهذين البيتين فوائد علمه ، وأبعده عن مريع جنابه ، وولا الأستاذ خطته ، وألقى حبله على غاربه ، فلم يفلح ابن خروف بعدها ولا حصل على شيء من العلم ، وإنها كان يعتمد فيها يأتى به على طبعه خاصة .

وقد امتد بنا عنان القول إلى مالا حاجة لنا بأكثره ، رغبة في تنشيط الطالب وإيثارًا للأحماض ، ولنرجع ـ الآن ـ إلى ماقطعنا :

### اليهود في عهد أبي يوسف

وفى آخر أيام أبى يوسف أمر أن يميز اليهود الذين بالمغرب بلباس يختصون به دون غيرهم ، وذلك ثياب كحلية وأكهام مفرطة السعة تصل إلى قريب من أقدامهم ، وبدلا من العهائم كلوتات على أشنع صورة كأنها البراديع تبلغ إلى تحت آذانهم ، فشاع هذا الزى في جميع

يهود المغرب ، ولم يزالوا كذلك بقية أيامه وصدرًا من أيام ابنه أبى عبد الله ، إلى أن غيره أبو عبد الله المذكور ، بعد أن توسلوا إليه بكل وسيلة ، واستشفعوا بكل ما يظنون أن شفاعته تنفعهم ، فأمر أبو عبد الله بلبسان ثياب صفر وعائم صفر ، فهم على هذا الزى إلى وقتنا هذا وهو سنة ٢٦١ و إنها حمل أبا يوسف على ما صنعه من إفرادهم بهذا الزى وتمييزه إياهم به ، شكه في إسلامهم ، وكان يقول : لو صح عندى إسلامهم لتركتهم يختلطون بالمسلمين في أنكحتهم وسائر الأمور ، ولو صح عندى كفرهم لقتلت رجالهم وسبيت ذراريهم وجعلت أموالهم فيئاً للمسلمين ، ولكنى متردد في أمرهم .

ولم تنعقد عندنا ذمة ليهودى ولانصرانى منذ قام أمر المصامدة ، ولا فى جميع بلاد المسلمين بالمغرب بيعة ولا كنيسة ، إنها اليهود عندنا يظهرون الإسلام ويصلون فى المساجد ويُقْرِءون أولادهم القرآن ، جارين على ملتنا وسنتنا والله أعلم بها تُكن صدورهم وتحويه بيوتهم .

## محنة أبى الوليد بن رشد

وفى أيامه نالت أبا الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد - المتقدم الذكر - محنة شديدة وكان لها سببان جلي وخفى ، فأما سببها الخفى وهو أكبر أسبابها ، فإن الحكم أبا الوليد رحمه الله - أخذ فى شرح كتاب الحيوان لأرسطاط اليس صاحب كتاب المنطق ، فهذبه وبسط أغراضه وزاد فيه مارآه لائقًا به ، فقال فى هذا الكتاب عند ذكره الزرافة وكيف تتولد وبأى أرض تنشأ : « وقد رأيتها عند ملك البربر . . . » جارياً فى ذلك على طريقة العلماء فى الإخبار عن ملوك الأمم وأسهاء الأقاليم ، غير ملتفت إلى مايتعاطاه خَدمةُ الملوك ومتحيلوا الكتّاب من الإطراء والتقريظ وما جانس هذه الطرق ، فكان هذا مما أحنقهم عليه غير أنهم لم يظهروا ذلك ، وفى الجملة فإنها كانت من أبى الوليد غفلة ، فقد قال القائل : « رحم الله من عرف زمانه فهانه ، وميز مكانه فكانه! » وما أحسن ماقال الأول :

وأنزلنى طول النوى دارَ غُربة إذا شئت لاقيت الدى لا أشاكله فحامقته حتى يُقال سجية ولو كان ذا عقلٍ لكنت أعاقله!

واستمر الأمر على ذلك إلى أن استحكم ما فى النفوس ، ثم إن قومًا ممن يناوئه من أهل قرطبة ويدعى معه الكفاءة فى البيت وشرف السلف ، سعوا به عند أبى يوسف ، ووجدوا إلى ذلك طريقاً ، بأن أخذوا بعض تلك التلاخيص التى كان يكتبها ، فوجدوا فيها بخطه حاكيًا عن بعض قدماء الفلاسفة بعد كلام تقدم : « فقد ظهر أن الزُّهرة أحد الآلهة . . . » فأوقفوا أبا يوسف على هذه الكلمة ، فاستدعاه بعد أن جمع له الرؤساء والأعيان من كل طبقة وهم بمدينة قرطبة ، فلها حضر أبو الوليد رحمه الله \_ قال له بعد أن نبذ إليه الأوراق : أخطك هذا ؟ فأنكر ! فقال أمير المؤمنين : لعن الله كاتب هذا الخط ! وأمر الحاضرين بلعنه ، ثم أمر بإخراجه على حال سيئة و إبعاده و إبعاد من يتكلم فى شيء من هذه العلوم ، وكتبت عنه الكتب إلى البلاد بالتقدم إلى الناس فى ترك هذه العلوم جملة واحدة ، وبإحراق كتب الفلسفة كلها ، إلا ما كان من الطب والحساب ومايت وصل به من علم النجوم إلى معرفة أوقات الليل والنهار وأخذ سمتِ القبلة ، فانتشرت هذه الكتب فى سائر البلاد وعمل معرفة أوقات الليل والنهار وأخذ سمتِ القبلة ، فانتشرت هذه الكتب فى سائر البلاد وعمل معرفة أوقات الليل والنهار وأخذ سمتِ القبلة ، فانتشرت هذه الكتب فى سائر البلاد وعمل معرفة أوقات الليل والنهار وأخذ سمتِ القبلة ، فانتشرت هذه الكتب فى سائر البلاد وعمل معرفة أوقات الليل والنهار وأخذ سمتِ القبلة ، فانتشرت هذه الكتب فى سائر البلاد وعمل مقتضاها .

ثم لما رجع إلى مراكش ، نزع عن ذلك كله ، وجنح إلى تعلم الفلسفة ، وأرسل يستدعى أبا الوليد من الأندلس إلى مراكش للإحسان إليه والعفو عنه فحضر أبو الوليد ـ رحمه الله ـ إلى مراكش ، فمرض بها مرضه الذى مات منه ، رحمه الله ، وكانت وفاته بها في آخر سنة ٩٤٥ وقد ناهز الثهانين ، رحمه الله .

ثم توفى أمير المؤمنين أبو يوسف بعد هذا التاريخ بيسير ، وكانت وفاته \_ كما ذكرنا \_ فى غرة صفر الكائن في سنة ٥٩٥ .

## ذكر ولاية أبى عبد الله محمد ابن أبى يوسف أمير المؤمنين

أبو عبد الله هذا هو محمد بن يعقوب بن يسوسف بن عبد المؤمن بن على ، أمه أم ولد السمها زهر ، رومية ، بويع له بعهد أبيه إليه في سنة ٥٩٥ بعد وفاة أبيه ، وقد كان أبوه أمر ببيعته في سنة ٨٦ وسنه إذ ذاك عشر سنين إلا أشهرا ، وكان مولده في آخر سنة ٥٧٦ ، ولم يزل مرشحاً للخلافة معروفًا بها إلى أن مات أبوه واستقل بالأمر في التاريخ المذكور ، وسنه يوم بويع له البيعة الكبرى العامة ، سبع عشرة سنة وأشهر ، وكانت وفاته لعشر خلون من شعبان سنة ١٦٠ ، فكانت مدة ولايته ست عشرة سنة إلا أشهرا .

#### صيفاته

أبيض ، أشقر شعر اللحية ، أشهل العينين ، أسِيل الخدين ، حسن القامة ، كثير الإطراق ، شديد الصمت بعيد الغور \_ كان أكبر أسباب صمته لثغاً كان بلسانه \_ حلياً ، شجاعًا ، عفيفاً عن الدماء ، قليل الخوض فيها لايعنيه جدًّا ، إلا أنه كان يُبخِّل أولاده .

#### أولاده

كان قليل الولىد جدا، لا أعلم له من الولىد سوى يوسف ولى عهده ، ويحيى ، وإسحاق ، توفى يحيى في حياته بإشبيلية سنة ٢٠٨ ، وبلغنى عن جماعة من الحشم أنه كان رشح يحيى لولاية العهد ، وله بنات .

#### وزراؤه

أبو زيد عبد الرحمن بن موسى بن يوجَّان ، وزير أبيه .

ثم عزله بعد مدة يسيرة وولى بعده أخاه إبراهيم ابن أمير المؤمنين أبي يوسف . . .

### صلة المؤلف بإبراهيم ابن أبي يوسف

وهو خير ولده وأجدرهم بالأمر ولو كانت الأمور جارية على إيثار الحق واطراح الهوى ، لا أعلم فيهم أنجب منه ، كان لى ـ رحمه الله ـ محبًّا وبى حفيًّا ، وصلت إلىَّ منه أموال و خِلع جمةٌ غير مرة ، لم أعرف أيام وزرائه ، لأنى كنت إذ ذاك حديث السن جدا كما ناهرت الاحتـلام ، وإنها كانت معرفتى إياه حين ولوه إشبيلية في سنة ١٠٥ ، من جهة رجل من أصحابنا من الكتاب اسمه محمد بن الفضل ـ جازاه الله عنى خيراً ـ هو الذى أوصلنى إليه ، أنشدته أول يوم لقيته قصيدة مدحته بها ، أولها :

لكمو على هذا الورى التقديم الله أعطل أمرة أمرة أحييتمو المنصور فهو كأنه ومحابر ومنابر ومحارب

وعليهم و التفويض والتسليم بكم و وأنف الحاسدين رغيم لم تفتقده معالم وعلصوم وحمِى يُحاط وأرمال ويتيم

إلى أن أقول فيها في ذكر ولايته إشبيلية :

وكأن إبـــراهيم إبــراهيمُ سيــرُفهـا الأدفنش وهــو دميمُ

فكأنما حمصُ جمالاً ســــارة وأرى طليطلــة كهاجر إثرها

أقول فيها :

فيها جُداداً والعلوج جُتسومُ ويجوب نسار الحرب وهي جحيمُ

 ولم يبق على خاطرى منها لتقيادم عهدها وقلة اعتنائى بها سوى هذه الأبيات التى أوردتها ، فاستحسنها رحمه الله وبالغ فى الثناء عليها ، تفضلا منه وسؤدداً ، وجرياً على سنن الأجواد ، هذا مع ركاكتها وقلة انطباعها وظهور تكلفها .

ثم علت حالى عنده بعد ذلك \_ نضر الله وجهه \_ إلى أن كان يقول لى فى أكثر الأوقات : والله إنى لأشتاقك إذا غبت عنى أشد الشوق وأصدقه! ثم لم تزل حالى معه على هذا إلى أن فارقته \_ رحمه الله \_ وهو وال على إشبيلية ولايته الثانية .

وكان توديعي إياه \_ قدس الله روحه \_ آخر يوم من ذي الحجة سنة ٦١٣ ، ثم اتصلت بي وفاته وأنا بصعيد مصر سنة ٦١٧ .

لم أر فى العلماء بعلم الأثر المتفرغين لذلك أنقل منه للأثر ، كان يذهب مذهب أبيه في الظاهرية .

\*\*\*

ثم عزله أبوه أبو عبد الله وولى بعده أبا عبد الله محمد بن على ابن أبى عمران الضرير جد يوسف بن عبد المؤمن لأمه ، وكناه أبا يحيى ، فكان أبو عبد الله الوزير هذا من أحسن الوزراء سيرة وسريرة ، وكان يحضه على فعل الخير بجهده ، ونشر العدل حسب طاقته ، والإحسان إلى الرعية والأجناد ، رأى الناس فى أيام وزارته من الخصب وسعة الأرزاق وكثرة العطاء مثل الذى رأوا فى أيام أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن أو قريبًا منه .

ثم عزله وولى بعده أبا سعيد عثمان بن عبد الله بن إبراهيم بن جامع .

### أولية الوزير أبى سعيد ابن جامع

كان إبراهيم بن جامع جد هذا الوزير من جملة أصحاب ابن تومرت ، صحبه من مراكش ، وكان أصله من الأندلس ، آباؤه من أهل مدينة طليطلة ، ونشأ هو -أعنى

إبراهيم - بساحل مدينة شريش على البحر الأعظم ، بضيعة تسمى روطة ، وبها مسجد مشهور بالفضل يزوره أهل الأندلس قاطبة كل سنة ، ثم انتقل إبراهيم هذا إلى العدوة ، وكان يحاول صنعة النحاس ، فتعرف بابن تومرت ، فكان من أصحابه ، فهو معدود فيهم ، وولد له أولادٌ نالوا في الدولة حظوة وجاهًا متسعًا ، فمن أولاده أبو العلاء إدريس وزير أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ، وقد تقدم ذكره ، وأبو هذا الوزير المتقدم الذكر ، اسمه عبد الله ، كان يتولى في إمارة أبى يعقوب مدينة سبتة وجهاتها ، وزيادة على ذلك ولاية الأسطول . في جميع بلادهم ، فلم يزل كذلك إلى أن مات ـ ظن أمير المؤمنين أبا يعقوب قتله ! - وترك من الولد : يوسف ، والحسين ، وعثمان الوزير هذا المذكور ، ويحيى ، وبنات .

فاستمرت وزارة أبى سعيد هذا إلى أن توفى أمير المؤمنين أبو عبد الله ، ووزر بعده لابنه أبى يعقوب إلى حين ارتحلت من البلاد \_ وهو سنة ٢١٤ \_ ثم اتصل بى فى شهور سنة ٢١٧ أن أبا يعقوب عزله وولى من سيأتى ذكره بعد هذا \_ إن شاء الله عز وجل .

# حُجَّابِــه

ريحان الخصى ، ويدعى ريحان بِيَنْك ، حجبه ريحان هذا إلى أن مات.

ثم حجبه بعده مبشر الخصى ، يدعى مبشر وَلدِى ، فلم يزل مبشر هذا حاجباً له إلى أن توفى أمير المؤمنين أبو عبد الله ، رحمه الله .

# كُتَّابِه

أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عياش المتقدم الذكر في كتاب أبيه.

وأبو الحسن على بن عياش بن عبد الملك بن عياش المتقدم ذكر أبيه في كتاب عبد المؤمن وأبي يعقوب .

وأبو عبد الله محمد بن يَخْلُفتن بن أحمد الفازازى ، ذكره الله فيمن عنده ، وقرب مطالعتى تلك الغرة الميمونة ، وسماعى تلك الألفاظ الحلوة ، واستمتاعى بتلك الشمائل الشريفة ، فها أشد شوقى إلى تقبيل يديه!

هؤلاء كتبة الإنشاء .

وكتاب الجيش : أبو الحجاج يوسف المراني (بتخفيف الراء وضم الميم) من أهل مدينة شريش من جزيرة الأندلس .

ثم بعده أبو جعفر أحمد بن منيع إلى وقتنا هذا ، وهو سنة ٦٢١ .

#### قضاته

أبو القاسم أحمد [ بن محمد ] بن بَقِيّ قاضي أبيه .

ثم عزله وولى أبا عبد الله محمد بن مروان الذي كان أبوه قد عزله ، فلم يزل قاضيًا إلى أن مات .

وولى بعده رجلاً من أهل مدينة فاس ، اسمه محمد بن عبد الله بن طاهر ، يدعى أنه من ولد الحسين بن على بن أبى طالب ، كان قبل اتصاله بهم ينتحل طريقة الوعظ ويتصوف ، ولم يزل هذا دأبه ولا برح معروفاً به ، وكان له مع هذا حظ جيد من معرفة أصول الفقه وأصول الدين وشيء من الخلافة ، اتصل بأمير المؤمنين أبى يوسف شهور سنة ٥٨٧ ، فحظى عنده وكانت له منزلة ، سمعت أبا عبد الله الحسيني هذا يقول وأنا عنده في بيته :

جملةً ما وصل إلى من أمير المؤمنين أبى يوسف منذ عرفته إلى أن مات ، تسعة عشر ألف دينار ، خارجا عن الخلع والمراكب والأقطاع .

لم يزل أبو عبد الله هذا قاضيًا إلى أن مات بالأندلس في شهور سنة ٦٠٨ ، وكانت ولايته في شهور سنة ٦٠١ .

ثم ولى بعده أبا عمران موسى بن عيسى بن عمران ، كان أبوه من قضاة أبى يعقوب ، فاستمرت ولاية أبى عمران هذا إلى هذا الوقت \_ وهو سنة ١٢١ \_ لم يبلغنى عزله ولا وفاته ، وأبو عمران هذا لى صديق ، لم أر صديقًا لم تغيره الولاية غيره ، ولم يـزل يعاملنى بها كـان يعاملنى به قبل ذلك ، لم ينقصنى شيئًا من بره ، مـا لقيته قط فى مركبه إلا سلم على مبتدئاً وجدد لى برا ، جزاه الله عنى أفضل الجزاء ، وعم بذلك سائر إخوانى !

# أعمال أبى عبد الله ابن أبى يوسف

ولما تمت بيعة أبى عبد الله العامة كها ذكرنا ـ وكان الذى تولاها وقام بأمرها من القرابة: أبو زيد عبد الرحمن بن عمر بن عبد المؤمن ، وهو الذى قام ببيعة أبيه ، ومن الموحدين: أبو زيد عبد الرحمن بن موسى وزير أبيه ، وأبو محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبى حفص ، وهو الذى ولاه محمد بعد هذا أمر إفريقية \_ كان أول شيء شرع فيه تجهيز الجيوش إلى إفريقية ، وذلك أن يحيى بن إسحاق بن غانية المتقدم الذكر ، كان استولى على أكثر بلادها أيام اشتغال الموحدون عنه بغزو الروم ، فأول جيش جهز [ أبو عبد الله ] من الموحدين ، الجيش الذى استعمل عليه السيد أبا الحسن على بن عمر بن عبد المؤمن ، لم أر لهم جيشا أضخم منه ولا أكثر منه سلاحًا ولا أحسن عدة ، وكان فيه أعيان الموحدين وأشياخهم جملة وأفرة ، فسار أبو الحسن هذا بجيشه المذكور حتى التقى هو والميرقيون فيها بين بجاية وقسطنطينة وبالقرب من قسطنطينة ، فانهزم الموحدون أصحاب أبى الحسن المذكور ، ورجع أبو الحسن إلى بجاية على حالة سيئة .

وجهز بعد هذا الجيش جيشاً على مثاله ، وأمَّر عليهم من الموحدين أبا زيد عبد الرحمن ابن موسى الوزير ، فسار بالجيش حتى بلغ قسطنطينة المغرب .

# دخول الموحدين جزيرة ميورقة

ثم استعمل أمير المؤمنين أبو عبد الله على إفريقية وأعمالها ، السيد الأجل أبا زيد عبد الرحمن بن عبد المؤمن ، وخرج هو في سنة ٩٧ و إلى تينمل لزيارة قبر أبيه أبى يوسف

وزيارة ضريح آبائه وابن تومرت ، ثم رجع إلى مراكش ، وأقام إلى أول سنة ٢٠٩ ، فتجهز بجيوش ضخمة حتى أتى مدينة فاس ونزل بها ، وأشاع أنه يقصد إفريقية ـ هذا بعد أن بلغه أن الميرقى استولى على مدينة تونس وقبض على الوالى عليها عبد الرحمن ـ فأقام بفاس ثلاثة أشهر وأيامًا ، وبدا له أن يبعث بعثاً إلى جزيرة ميرقة ، ليستأصل شأفة بنى غانية ويقطع دابرهم ، فعمر الأسطول والطرائد فيها الخيل والرجال ، واستعمل على الأسطول عمه أبا العلاء إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن ، وعلى الجيش أبا سعيد عثمان ابن أبى حفص من أشياخ الموحدين ، فقصد الجزيرة هذان الرجلان ففتحاها عنوة وقتلا عبد الله بن إسحاق بن غانية الأمير عليها ، وكان الذى قتله رجل من الأكراد يقال له عمر المقدم ، وذلك أنه حين نازله القوم خرج على باب من أبواب المدينة سكران ، فكبت به فرسه ، فضر به هذا المذكور بسيفه حتى مات ، وقيل : إنه قتله بسيف نفسه .

وكان دخولها ميرقة وقتلها أميرها المذكور في شهر ذى الحجة من سنة ٩٩٥ ، فانتهبا أمواله ، وسبيا حرمه ، ودخلا بهم مدينة مراكش على الجهال في هيئة الأسارى ، فأما النساء فدخلن بهن ليلا فجعلن في بعض الخانات إلى أن نفذ الأمر بالمن عليهن وإطلاقهن وتزويج من تحتاج إلى التزويج منهن وتجهيزها بهال ، وأما الرجال فلم يزالوا في الحبس إلى أن مَنَ عليهم بعد أن ضمنهم أكابرهم واتّخذوا أجناداً فهم كذلك إلى اليوم .

وبلغني أن المتولين لفتحها انتهبوا منها أموالًا عظيمة وذخائر نفيسة .

ثم رجع أمير المؤمنين أبو عبد الله إلى مراكش ، وبها اتصل به خبر فتح ميرقة ، وكان رجوعه إلى مراكش في ذي القعدة من السنة المذكورة .

### عبد الرحمن الجزولي الثائر

وقد كان قبل هذا في سنة ٩٧ ، قام بسوس رجل من جزولة اسم عبد الرحمن ، يعرف عندهم بها معناه بلسانهم « ابن الجزارة » ، فدعا إلى نفسه ، واجتمع إليه خلق كثير ، واشتد

خوف الموحدين منه ، فلم يزالوا يجهزون إليه العساكر بعد العساكر ، وفى كل ذلك يهزمهم ، إلى أن بعثوا بعثًا من الموحدين والغُزّ وأصناف الجند ، بعد أن تقدموا إلى المصامدة والمجاورين للبلاد التي كان فيها ، وقالوا إنها يقوى هذا الرجل بتغافلكم عنه ، ومساعتكم إياه ، ولي شئتم لم يبق بالبلاد يوماً واحدًا! فتحركوا عند ذلك وأظهروا الحمية ، والتقوا هم وأصحاب عبد الرحمن المذكور وكان يسدعي أبا قصبة فأسلمته جموعه ، وقتل وسير وأسه إلى مراكش ، فكتب إلى بعض إخواني ، وهو إذ ذاك صبى صغير كان مع أبيه بسوس وكان أبوه من العمال ، من أهل جزيرة الأندلس من ناحية بلنسية في يغبرني بهذا الفتح قبل وصوله إلى من جهة كتاب الموحدين المتولين له ، رسالة أولها :

«كُتِبَ من منزل سوس وقد تبلج فجر الفتح فأسفر، وقال فريق الضلال وشيعته أين الفر ؟ وقد ألقى النصر جرانه ، وأعز الله حزبه المؤيد وأعوانه ، وشرح الحال على غاية الإيجاز ، لأجل الاستعجال فى إنهاء هذه البشائر والانحفاز ، أن الناكثين النابذيين للعروة الوثقى ، المتمسكين بالسبب الأشقى ، حاصرهم الموحدون - أنجدهم الله - أشد الحصار ، وقطعوا عنهم مواد المعايش وزرافات الأنصار ، ولسان التأييد يتلو علينا بالعشى والإشراق : «ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالها من فواق »(١) ، ولحين ما أخذ الموحدون - أنجدهم الله - فى حسم دائهم العُضال ، وجردوا لهم من عزماتهم الصادقة ماهو أمضى من النصال ، طاحوا مجدلين بالحضيض ، وملأ جثمانهم الفضاء العريض ، وخيب الله ظنونهم الكاذبة وآمالهم ، وصيرهم إلى أمهم الهاوية فكانت أولى بهم ، « ذلك بانهم التبعوا مائسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم » (٢) ، وأمكن الله من رأس ضلالهم المدعو بأبي قصبة ، فقهره الحزب المنصور وغلبه ، وحز الحسام منه قنة ورقبة . . . » .

杂杂杂

<sup>(</sup>١) سورة ص : الآية : ١٥ : مكية .

<sup>(</sup>٢) سورة محمد : الآية : ٢٨ : مدنية .

إنها أوردت هذه الرسالة هاهنا لغرابة شأن من وردت على منه ، وذلك أنه كان حين كتب بها إلى لم يحتلم بعد!

## فتح جزيرة منرقة

ومع اتصال هذا الفتح بهم ، اتصل معه فتح جزيرة ميرقة ، كان فيها من أصحاب ابن غانية رجل اسمه الزبير بن نجاح ، دخلوها عليه فقتلوه ووجهوا برأسه إلى مراكش ، فهو معلق بها مع رأس أبى قصبة المذكور .

## محاربة يحيى بن غانية بإفريقية

ولما كانت سنة ٢٠١، تجهز أمير المؤمنين أبو عبد الله في جيوش عظيمة وقصد بلاد إفريقية ، وقد كان الميرقي يحيى بن غانية قد استولى عليها ، خلا قسطنطينة وبجاية ، هيأ له ذلك غفلة الموحدين عنه ، وإشتغال أمير المؤمنين أبي يوسف بغزو الروم بالأندلس على ما قدمناه .

فسار أبو عبد الله حتى نزل بلاد إفريقية ، فها استعصى عليه بلد من بلادها خلا المهدية ، مهدية بنى عبيد ، فإنه أقام عليها أربعة أشهر قبل أن دخلها ، أوجب ذلك ماقدمنا من شدة منعتها وكان يحيى بن غانية قد ولى فيها ابن عمه لحّا ، أبا الحسن على بن عبد الله بن محمد بن غانية ولما طال عليه الحصار سلم البلد وخرج بنفسه يقصد ابن عمه ، ثم بدا له أن يرجع إلى الموحدين ، فأرسل إليهم فتلقوه أحسن لقاء ، ووصلوه من الصلات النفيسة بها لا قيمة له ، ولا يصل بمثله إلا الخلفاء ، وبعد هذا نزع إليهم أخو يحيى ابن غانية ، سير بن إسحاق بن محمد ، فأكرموا نُزُوله وأقطعوه الأقطاع الواسعة بعد أن ملأوا يديه أموالاً .

ولم يزل أبو عبد الله أمير المؤمنين مقياً بإفريقية يصلح ما أفسده ابن غانية إلى أن تم له ما أراد من ذلك ، وبلغني أن جملة ما أنفق في هذه السفرة مائة وعشرون حِملا ذهبا .

ثم رجع إلى مراكش دار الملك ، بعد أن ترك بأفريقية من الموحدين وأصناف الجند من يقوم بحمايتها ويذود عنها من رامها ، واستعمل عليه من أشياخ الموحدين أبا محمد عبد الواحد بن الشيخ أبى حفص عمر إينتى فأقام بمراكش .

## انتقاض الهدنة بين الموحدين والفرنجة

وكان رجوعه إليها في شهور سنة ٢٠٤ ، فأقام بها كما ذُكر إلى أول سنة ٢٠٧ ، فانتقض مابينه وبين الأدفنش لعنه الله من المهادنة ، وبدا له أن يقصد بلاد الروم للغزو ، فخرج بالجيوش حتى عبر البحر ، وكان عبوره في شهر ذي القعدة من سنة ٧ المذكورة ، فسار حتى نزل إشبيلية قبله ، فأقام بها بقية السنة المذكورة .

## فتح شلبتره

وتحرك في أول سنة ٨ فقصد بلاد الروم ، فنزل غاية المنعة تدعى شلبتره معناه بلسان العجم العرب : الأرض البيضاء ، إلا أن فيه تقديماً وتأخيراً ، كما جبرت العادة في لسان العجم ففتحها بعد حصار وتضييق عليها شديد ، وكان أبوه قد نزل عليها قبل ذلك فحاصرها أيامًا يسيرة ثم تركها شفقة على المسلمين وخوفًا عليهم ، فراع فتح هذه القلعة البروم ، وخامرهم الرعب ، وخرج الأدفنش لعنه الله إلى قاصية بلاد الروم مستنفراً من أجابه من عظماء الروم وفرسانهم وذوى النجدة منهم ، فاجتمعت له جموع عظيمة من الجزيرة نفسها ومن السام حتى بلغ نفيره إلى القسطنطينية ، وجاء معه صاحب بلاد أرغن المعروف بالبرشنوني .

## أشهر الإمارات الإسبانية في ذلك العهد

وذلك أن جزيرة الأندلس يملك جهاتها الأربع أربعة ملوك من الروم: إحدى الجهات تسمى أرغون ـ وهي التي ذكرنا ـ وهي شرقي الجزيرة مما يقابل الجنوب منها.

والجهة الأخرى - وهى المملكة الكبرى - بلاد تسمى بلاد قشتال ، يملكها الأدفنش - لعنه الله - وحد هذه الجهة فيما بين الجنوب والشمال ، أميل إلى الجنوب قليلا .

والجهة الأخرى تسمى ليون ، فهو أول الحد الشالي المغربي ، يملكها رجل يدعى بالببوج ، ومعنى هذا الاسم بالعربية : الكثير اللَّعاب!

والجهة الأخرى في الشمال مما يلي البحر الأعظم ، بحر أقيانس يملكها رجل يعرف بابن الريق ، وقد تقدم ذكره في مواضع من هذا الكتاب .

والجزيرة بأسرها ، أعنى جزيرة الأندلس ، تسمى في قديم الدهر عند الروم جزيرة أشانية .

وبعد رجوع أمير المؤمنين أبى عبد الله من هذا الفتح المتقدم الذكر إلى إشبيلية ، استنفر الناس من أقاصى البلاد ، فاجتمعت له جموع كثيفة ، وخرج من إشبيلية في أول سنة ٢٠٩ ، فسار حتى نزل مدينة جيان ، فأقام بها ينظر في أمره ويعبىء عساكره وخرج الأدفنش لعنه الله من مدينة طليطلة في جموع ضخمة ، حتى نزل على قلعـــة رباح ــ وهى كانت للمسلمين ، افتتحها المنصور أبو يوسف في الواقعة الكبرى ـ فسلمها إليه المسلمون الذين بها ، بعد أن أمنهم على أنفسهم ، فرجع عن الأدفنش ـ لعنه الله بهذا السبب من الروم جموع كثيرة ، حين منعهم من قتل المسلمين الذين كانوا بالقلعة المذكورة ، وقالوا : إنها جئت بنا لنفتح بنا البلاد وتمنعنا من الغــزو وقتل المسلمين ! مالنا في صحبتــك مــن حاجــة على هذا الوجه !

## وقعة العقاب وهزيمة المسلمين

وخرج أمير المؤمنين من مدينة جيان ، فالتقى هو والأدفنش بموضع يعرف بالعقاب ، بالقرب من حصن يدعى حصن سالم ، فعبأ الأدفنش جيوشه ورتب أصحابه ، ودهم المسلمين وهم على غير أهبة ، فانهزموا ، وقُتل من الموحدين خلق كثير .

وأكبر أسباب هذه الهزيمة اختلاف قلوب الموحدين ، وذلك أنهم كانوا على عهد أبى يوسف يعقوب يأخذون العطاء فى كل أربعة أشهر ، ولا يخل ذلك من أمرهم ، فأبطأ فى مدة أبى عبد الله هذا عنهم العطاء ، وخصوصًا فى هذه السفرة ، فنسبوا ذلك إلى الوزراء ، وخرجوا وهم كارهون فبلغنى عن جماعة منهم أنهم لم يسلوا سيفًا ولا شرعوا رمحاً ولا أخذوا فى شىء من أهبة القتال ، بل انهزموا لأول حملة الإفرنجة عليهم قاصدين لذلك ، وثبت أبو عبد الله هذا فى ذلك اليوم ثباتًا لم يُمرَ لملك قبله ، ولولا ثباته هذا لاستؤصلت تلك الجموع كلها قتلا وأسراً!

ثم رجع من هذا الوجه إلى إشبيلية ، وأقام بها إلى شهر رمضان من هذه السنة ، ثم عبر البحر قاصداً مدينة مراكش . . .

وكانت هذه الهزيمة الكبرى على المسلمين يوم الاثنين منتصلف صفر الكائن في سنة ٩٠٩.

وفصل الأدفنش لعنه الله عن هذا الموضع بعد أن أمت لأت يداه وأيدى أصحابه أموالاً وأمتعة من متاع المسلمين ، فقصد مدينتي بياسة وأبنة ، فأما بياسة فوجدها أو أكثرها خالية ، فحرق دورها وخرب مسجدها الأعظم ، ونزل على أبذة وقد اجتمع فيها من المسلمين عدد كثير من المنهزمة وأهل بياسة وأهل البلد نفسه فأقام عليها ثلاثة عشر يومًا ، ثم دخلها عنوة فقتل وسبى وغنم ، وفصل أصحابه من السبى من النساء والصبيان بها ملأوا به بلاد الروم قاطبة ، فكانت هذه أشد على المسلمين من الهزيمة ! .

### وفاة الناصر محمد

ولم يزل أمير المؤمنين أبو عبد الله مقيهاً بمراكش بقية سنة ٩ وأشهراً من سنة ١٠ إلى أن توفى فى شهر شعبان كها قدمنا ، واختلف علينا فى سبب وفاته فأصح ما بلغنى أنه أصابته سكتة من ورم فى دماغه ، وذلك يوم الجمعة لخمس خلون من شعبان ، فأقام ساكتاً لا يتكلم يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء ، وأشار عليه الأطباء بالفصد فأبى ذلك ، وتوفى يوم الأربعاء لعشر خلون من شهر شعبان من سنة ١٠٠ ، ودفن يوم الخميس ، صلى عليه خاصة الحشم ! .

# ذكر ولاية أبى يعقوب يوسف بن محمد

هو يوسف بن محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن على ، أمه أم ولد رومية اسمها قمر ، تلقب حكيمة ، كانت ولادته في صدر شوال من سنة ٥٩٤ ، قبل وفاة جده أبى يوسف بأربعة أشهر .

بويع له وسنه يومئذ ست عشرة سنة ، لا أعلم له ولداً لحداثة سنه ، ثم اتصل بى فى شهور سنة ٢٠ أن يوسف هذا توفى فى أحد الشهرين من شوال أو ذى القعدة سنة ٢٠ ، فكانت مدة ولايته من يوم بويع له \_ وذلك لأحد عشر يومًا خلت من شعبان من سنة ٢٠ \_ إلى أن توفى كها ذكر فى التاريخ المذكور ، عشرة أعوام وشهرين .

### صيفته

كان صافى السمرة ، مستدير الوجه ، شديد الكَحَل ، يشبهونه بجده أبى يوسف فى أكثر خَلْقِه وخُلُقِه .

### وزراؤه

أبو سعيد \_ المتقدم الذكر \_ وزير أبيه ، استمرت وزارته إلى آخر سنة ٦١٥ .

ثم عزله وولى بعده رجلاً اسمه زكريا بن يحيى ابن أبى إبراهيم إسماعيل الهزرجى صاحب ابن تومرت والمقتول في حياة عبد المؤمن ، كما تقدم .

أم هذا الوزير هي بنت أبي يوسف المنصور ، فهو وزيره إلى أن توفي ، كما ذكر .

### حجابه

مبشر الخصى حاجب أبيه.

ثم حجبه بعده فارح الخصى ، يكنى أبا السرور ، فلم يزل حاجباً له إلى أن توفى ، كما قيل .

### قاضىيه

أبو عمران موسى بن عيسى بن عمران قاضى أبيه ، لم ينزل أبو عمران هذا قاضياً له إلى أن توفى كما قيل .

# كُتَّابِــه

أبو عبد الله ابن عياش كاتب أبيه وجده .

وأبو الحسنا بن عياش .

ثم اتصلت بى وفاة هـذين الكاتبين وأنا بالديار المصرية فى شهـور سنة ٦١٩ ، وأنهم استعادوا أبا عبـد الله محمد بن يخلفُتَن الفازازى المتقـدم الذكـر فى كتـاب أميـر المؤمنين أبى عبد الله ، وكان قاضياً بمدينة مـرسية من شرقى الأنـدلس ، وبها فارقتـه فأعادوه إلى الكتابة كما كان .

واستكتبوا معه أبا جعفر أحمد بن عمد بن عبد الرحمن بن عياش . أبوه هو كاتبهم المشهور بكتابتهم ، وقد تقدم ذكره في كُتّباب ثلاثة أمراء منهم وكاتب الجيش أحمد بن منيع ، لم يتغير .

## بيعتـه

بويع لأبى يعقوب هذا يوم دفن أبيه ، لا أدرى أبعهد أبيه إليه أم لا ؛ لأنى أعلم أن أباه كان كثير الانحراف عنه في آخر أيامه ، لما كان يسمع من سوء أخباره والذين قاموا ببيعته من القرابة : أبو موسى عيسى بن عبد المؤمن عم جده الذى دخل عليه الميرقيون بجاية ، وهو آخر من بقى من ولد عبد المؤمن لصلبه ، لم تبلغنى وفاته إلى وقتنا هذا وأبو زكريا يحيى ابن أبى حفص عمر بن عبد المؤمن ، كانا قائمين على رأسه يأذنان للناس ، ومن الموحدين : أبو محمد عبد العزيز بن عمر ابن أبى يزيد الهنتاتي - كان أبوه أول وزير وزر لأبى يوسف ، وقد ذُكر - وأبو على عمر بن موسى بن عبد الواحد الشرقى ، وأبو مروان عبد الملك بن يوسف بن سليان ، من أهل تينمل .

وبويع البيعة الخاصة يوم الخميس ، ويوم الجمعة بايعه أشياخ الموحدين والقرابة ، وفي يوم السبت أذن للناس عامة ، شهدت ذلك اليوم ، وأبو عبد الله ابن عياش الكاتب قائم يقول للناس :

« تبايع عليه أصحاب رسول الله على ما بايع عليه أصحاب رسول الله على ما بايع عليه أصحاب رسول الله عليه رسول الله ، من السمع والطاعة في المنشط والمكره واليسر والعسر والنصح له ولولاته ولعامة المسلمين ، هذا ماله عليكم ولكم ، عليه : ألا يُجمر بعوثكم ، وألا يدخر عنكم شيئاً عما تعمكم مصلحته ، وأن يعجل لكم عطائكم ، وألا يحتجب دونكم ، أعانكم الله على الوفاء وأعانه على ما قُلد من أموركم » .

يعيد هذا القول لكل طائفة ، إلى أن انقضت البيعة ، ثم اتصلت وفادة أعيان البلاد ورؤسائها ووجوه القبائل عليه للبيعة إلى أن تم له الأمر .

## فاطمى من سلالة ملوك القاهرة يثور بمراكش

ولأربعة أشهر من ولايته قُبض على رجل كان قد ثار عليهم يدعى أنه من بنى عُبيد ويقول: إنه ولد العاضد لصلبه، اسمه عبد الرحمن.

كان قد ورد البلاد في حياة أبي يوسف أيام كونه بإشبيلية ، ورام الاجتماع به فلم يأذن له ، وأقام بالبلاد مطرحًا إلى أن حبسه أمير المؤمنين أبو عبد الله في شهور سنة ٥٩٦ ، فلم يزل في الحبس إلى أن كانت سنة ١٠١ وتحرك أمير المؤمنين إلى إفريقية ، شفع له فيه أبو زكريا يحيى ابن أبي إبراهيم الهزرجي ، فأطلقه له بعد أن ضمن عنه أنه لا يتحرك في أمر يكرهونه ، فلم يقم هذا العبيدي بمراكش إلا أيامًا يسيرة بعد خروج أمير المؤمنين أبي عبد الله ، ثم خرج وقصد بسلاد صنهاجة ، فالتفت عليه منهم جماعة وانتشر له فيهم تعظيم ، لأن هذا الرجل كان كثير الإطراق والصمت ، حسن الهيئة ، لقيته مرتين فلم أر في أكثر من شهدته من المشبّهين بالصالحين مثله في الآداب الظاهرة ، من هدوء النفس وسكون الأطراف ووزن الكلام وترتيب الألفاظ ووضع الأشياء مواضعها ، مع الرياضة المفرطة ، ثم قصد مدينة سجلاسة في حياة أمير المؤمنين أبي عبد الله بجيش عظيم ، فخرج إليه متواليها السيد أبو الربيع سليمان بن أبي حفص عمر بن عبد المؤمن ، فهزمه العبيدي المذكور وأعاده إلى سجلهاسة أسوأ عود ، ولم يزل ينتقل في قبائل البربر من موضع إلى موضع ، وفي ذلك كله لا يستقيم له أمر ولا تثبت عليه جماعة ، أوجب ذلك كونه غريب البلد واللسان ، لا عشيرة له ، ولا أصل بالبلاد يرجع إليه ، إلى أن قُبض عليه بظاهر مدينة فاس ، لم يبلغني تفصيل قضية القبض عليه ، وكتب إلى أمير المؤمنين متولى فاس أبو إبراهيم إسحاق ابن أمير المؤمنين أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ، يُعلمه بالقبض عليه وبكونه عنده في سجنه ، فكتب إليه يأمره بقتله وصلبه ، فضرب عنقه وصُلب جسده ووُجه برأسه إلى مراكش فهو معلق هناك مع عدة رءوس من الثوار والمتغلبين .

ولم يغير أبو يعقوب هذا على الناس شيئًا من سير آبائه ، ولا أحدث أمراً يتميز به عمن

كان قبله ، خلا أنى رأيت كل من يعرفه من خواص الدولة قد ملى عقلبه منه رعبًا ، لما يعلمون من شهامته وشدة تيقظه ، لقيته وجلست بين يديسه خالياً به ، وذلك في غرة سنة ١٦١ ، فرأيت من حدة نفسه وتيقظ قلبه وسؤاله عن جزئيات لا يعرفها أكثر السوق فكيف الملوك ماقضيت منه العجب ، وإلى وقتنا هذا لم يظهر منه شيء مما يتوقع .

# ثائران آخران على أبى يعقوب الثاني

وثار في أيام يوسف هذا ـ بعد قتل العبيدى ـ رجلان : أحدهما ببلاد جزولة من سوس ، كان يدعى بالفاطمى ، قُتل وجىء برأسه إلى مراكش في شهور سنة ٢١٦ وأنا يـ ومئذ بجزيرة الأندلس ، لم يبلغنى تفصيل أمره لبعدى عن الحضرة ، غير أنى رأيتهم أعظموا الفرح بأخذه وقتله ، والآخر من صنهاجة ، قتل في سنة ٢١٨ بعد أن أثر اثاراً قبيحة فيها بلغنى وهزم بعوثاً عدة واستفسد خلقًا كثيرًا ، بلغنى هذا كله وأنا بـالبلاد المصرية في التاريخ المتقدم ، وكان الذي تولى قتل هذا الرجل والإراحة منه وحسم الخلاف الواقع بسببه ، السيد الأجل أبا محمد عبد العزيز ابن أمير المؤمنين أبى يعقوب ابن عبد المؤمن بن على ، وهو يومئذ وال على مدينة سجلهاسة وأعهاها .

## وفاة أبى يعقوب الثاني

ثم اتصل بى فى هذه السنة \_ وهى سنة ٦٢١ \_ أن أبا يعقبوب أمير المؤمنين توفى فى أحد الشهرين من شوال أو ذى القعدة من سنة ٦٢٠ ولم يبلغنى كيفية وفاته ، فاضطرب الأمر واشرأب الناس للخلاف .

# ولاية أبى محمد عبد العزيز ابن أبى يعقوب الأول

ثم ذكر لى أن عامتهم ومعظمهم اجتمعوا على تقديم السيد الأجل أبي محمد عبد العزيز

ابن أمير المؤمنين أبى يعقبوب يوسف ابن أمير المؤمنين محمد عبد المؤمن بن على ، رحمها الله ونضر وجهها وجزاهما خيرًا عن صلاحها ، وإصلاحها ! وأبو محمد عبد العزيز هذا من أصاغر أولاد أبى يعقبوب ، أمه حرة اسمها مريم ، صنهاجية من أهل قلعة بنى حماد ، تزوجها أمير المؤمنين أبو يعقوب في حياة أبيه ، وكانت سُبِيت هي وأمها ملكة فيمن سُبُوا من أهل القلعة ، فأعتقها أبو محمد عبد المؤمن ، وزوج مريم هذه لابنه أبى يعقوب ، فولدت له ثهانية من الولد : أربعة ذكور، وأربعة بنات ، فالذكور هم : إبراهيم ، وموسى ، وإدريس ، وعبد العزيز هذا المذكور ، وهو أصغرهم ، توفى موسى بظاهر مدينة تاهرت ، وتله العرب أصحاب الميرقي في شهبور سنة ٢٠٥ ، وتوفى إبراهيم منهم بإشبيلية وأنابها في شهور سنة ٢٠٥ ، وتوفى إبراهيم منهم بإشبيلية وأنابها في شهور سنة ٢٠٥ ، وتوفى أبو العلاء إدريس منهم بإفريقية كها سيأتى ، والبنات هن :

لم يتولّ أبو محمد عبد العزيز هذا شيئًا من أمرهم في حياة أبيه ، ولا في حياة أخيه أبي يوسف ، فلما ولى أبو عبد الله الأمر ، ولاه مدينة مالقة وأعمالها من جزيرة الأندلس ، وذلك في شهور سنة ١٠٥ وولاه أمر قبيلة هسكورة ، وهي ولاية ضخمة ، فلم يزل واليًا عليها إلى أن عزله عنها وولاه أمر سجلماسة ، فلم يزل واليا عليها بقية مدته ومدة ابنه أبي يعقوب ، إلى أن قتل هذا الثائر المتقدم الذكر في ولاية أبي يعقوب ابن أبي عبد الله ، فعزله أبي يعقوب عن سجلماسة وولاه مدينة إشبيلية حين عزل عنها أخاه أبا العلاء وولاه أمر إفريقية فلم يزل أبو العلاء إدريس واليًا بإفريقية إلى أن مات بها في رمضان من سنة وولاه أمر إفريقية فلم يزل أبو العلاء إدريس واليًا بإفريقية إلى أن مات بها في رمضان من سنة

فهذه جملة أخبار هذا الرجل ، أبى محمد عبد العزيز المذكور بالولاية لأمرهم كما ، قالوا ، ولئن كان ماقالوا حقا وتم هذا الأمر له ، ليملأنها خيرًا وعدلاً ، ولتزكون الأرض وتخرج بركاتها ، ولترسلن السماء مدرارها ، بيمن نقيبته وحسن سيرته وحميد سريرته ، هذا إذا ساعده الدهر وقيض الله له أعوانا صالحين ، فإنه ماعلمت صوام قوام ، مجتهد في دينه ،

شديد البصيرة في أمره ، قوى العزيمة ، شديد الشكيمة ، لا تأخذه في الحق لومة لائم ، أرطب الناس لساناً بذكر الله ، وأتلاهم لكتاب الله ، شهدته والولاية قد اكتنفته ، وأمور الرعية قد استغرقت أوقاته ، وهو في ذلك لا يُخل بشيء من أوراده ، ولا يترك وظيفة من الوظائف التي رتبها على نفسه ، من أخذ العلم وقراءة القرآن ، وأذكار رتبها على أوقات الليل والنهار ، شهدت هذا كله منه بنفسي ، لا أنقله عن أحد ولا أستند فيه إلى رواية ، هذا مع دماثة خلق ولين جانب وخفض جناح لأصحابه ولمن علم فيه خيراً من المسلمين أو ظنه مضافا إلى سخاء نفس وطلاقة وجه .

### وصنفته

أبيض تعلوه صفرة ، جميل الوجه جدًّا ، معتدل القامة ، متناسب الأعضاء ، وله من الولد ـ على علمي ـ ثلاثة : محمد وهو أكبرهم ، وعبد الرحمن ، وأحمد ، وبنات .

#### \*\*\*

هذا تلخيص التعريف بأخبار دولة المصامدة من أول قيام أمرهم \_ وهو سنة ٥١٥ \_ إلى وقتنا هذا \_ وهو سنة ٦٢١ \_ فذلك مائة سنة وست سنين ، على الإجمال لا على التفصيل .

وإنها أوردنا من ذلك ما تدعو الحاجة إليه ، وتجشم الضرورة من عُنِى بالأخبار إلى معرفته ، من غير تعرض إلى ما لا حاجة بنا إليه ، من ذكر أولاد عبد المؤمن ، وأولاد أولاده ، وأولاد وأولاد أولاده ، وتفاصيل أخبارهم في ولايتهم وعَنْهم وأمهاتهم وكُتابهم وحُجابهم ووزرائهم ، إذ لو تتبعنا ذلك لخرج هذا المجموع عن حد التلخيص ولحق بالكتب المبسوطة ، هذا على أنّا لو كُفينا ضرورات المعاش ، وأعفينا من كد الزمان ، لأوردنا من ذلك ما أحاط به العلم وبلغته الرواية وحصلته المشاهدة .

ولم أثبت في هذه الأوراق المحتوية على دولة المصامدة وغيرها إلا ما حققته نقلاً من كتاب ، أو سماعًا من ثقة عدل ، أو مشاهدة بنفسى ، هذا بعد أن تحريت الصدق وتوخيت الإنصاف في ذلك كله ، وجهدت ألا أنقص أحداً ذرة نما له ، ولا أزيده خردلة نما لا يستحقه ، وبالله أستعين ، وإياه أسأل ، وإليه أضرع في إلهام الصواب والسداد في القول والعمل ، فهو حسبى ونعم الوكيل .

\*\*\*

# جامع سيرة المصامدة وأخبارهم وقبائلهم وأحوالهم في طعنهم وإقامتهم

قد قدمنا أن أول من صحب المهدى محمد بن تومرت ، عشرة أنفس ، وهم المسمّون بالجاعة ، أولهم عبد الواحد الشرقى على الصحيح ، ثم عبد المؤمن بن على أمير المؤمنين ، ثم عمر بن عبد الله الصنهاجى المعروف عندهم بعمر أزناج ، ثم فصكة بن وَمزَال ، وسها ابن تومرت عمر ، وكناه أبا حفص ، انتشر من ظهر عمر هذا بشر كثير ، وكان له عدة من الولد ، منهم : إبراهيم ، وإسهاعيل ، ومحمد أم محمد هذا ابنة عبد المؤمن ويحيى ، وعيسى ، وموسى ، ويونس ، وعبد الحق ، وعثهان ، وأحمد ، وعبد الواحد ، كان عبد الواحد هذا يتولى أمر إفريقية ، ولاه أمرها أمير المؤمنين أبو عبد الله سنة ٢٠٣ ، فلم يزل واليًا عليها إلى أن مات بها يوم الخميس وهو أول يوم من شهر محرم سنة ٨١٨ .

وكان ابن تومرت يسمَّى فصكة هذا: المبارك ، ويقول : لايزالون بخير ما بقى فيهم هذا الرجل أو أحد من ولده! فكان الأمر كما قال ، وانتفعوا به وبأولاده وأولاد أولاده ، وهو المشهور بعمر إينتى ، وقد تقدم ذكره فى مواضع من هذا الكتاب ، ولم يبق فى وقتنا هذا من ولده لصُلبه سوى رجل واحد اسمه عثمان ، فارقته بمدينة مرسية ، وبها ودعته حين ارتحلت إلى هذه البلاد ، وقد ولوه مدينة جيان وأعمالها ، هذا آخر عهدى به ، ثم اتصل بى بديار مصر أنهم ولوه بلنسية ثم عزلوه عنها ، فلا أدرى أهو بالأندلس اليوم أو بمراكش ؟ وهو معدود عندى من جملة إخوانى ، رضى الله عنه وعناً وعن جميع المسلمين .

. . . ثم يوسف بن سليمان ، وأخوه عبد الله بن سليمان ، وهما من أهل تينمل ، من قبيلة تدعى مسكالة حسبما تقدم ، ثم أبو عمران موسى بن على الضرير ، صهر عبد المؤمن ، كان ضرير البصر ، كان عبد المؤمن يستخلفه على مراكش إذا سافر عنها ، ثم أبو إبراهيم إسماعيل الهزرجى \_ وهو الذى أسلم نفسه للقتل وفدى عبد المؤمن بذلك على ما تقدم \_ ثم

رجل من أهل تينمل ، يعرف عنده عنده بابن بيجيت \_ أنا شاكٌ في اسمه \_ ثم أيوب الجدميوي ، وهو الذي تولى قسمة الأقطاع بين الموحدين في أول الأمر .

فهؤلاء العشيرة المسمّون بالجهاعة ، وبعض الناس يعد فيهم أبا محمد وأسنار ، وهو رجل دبّاغ أسود من أهل مدينة أغهات ، صحب أبا عبد الله ابن تومرت حين مرّ فاختصه أبو عبد الله ابن تومرت لخدمته ، لما رأى من شدته في دينه وكتهانه لما يرى ويسمع ، فكان يتولى وضوءه وسواكه والإذن عليه للناس وحجابته والخروج بين يديه ، فلم يزل على ذلك إلى أن توفى ابن تومرت ، فكان يتولى خدمة ضريحه وضريح عبد المؤمن حين دفن هناك ، توفى وأسنار هذا في صدر دولة أبى يعقوب بعد أن علت سنه ، وكان من العباد المجتهدين والزهاد المتبتلين ، لم يكتسب شيئًا ولا خلف ديناراً ولا درهمًا ، مع أنه لو شاء لكان أكثر الناس مالاً ، لكانه من عبد المؤمن ومن المصامدة ، لما كانوا يعلمون من قربه من صاحبهم وثنائه عليه في أكثر الأوقات .

وانضاف إلى هؤلاء القوم المسمين بالجماعة ، خلق من قبائلهم ، فعدوا فيهم ونسبوا إليهم .

وأول من يعترض في العرض العام ، ولد عمر بن عبد الله الصنهاجي ، شم فرس عبد المؤمن أو من كان من ولده يتولى الأمر ، ثم سائر أهل الجماعة على طبقاتهم من سبق وإبطاء ، ثم أهل خمسين ، وهم خلق كثير .

### ذكر قبائل الموحدين

وقبائل الموحدين الذين يجمعهم هذا الاسم ويعمهم . . وهم الجند والأعوان والأنصار ، ومن سواهم من سائر البربر والمصامدة رعية لهم وتحت أمرهم سبع قبائل ، أولهم قبيلة ابن تومرت ، وهي قبيلة تسمى هرغة ، وهي قليلة العدد بالنسبة إلى قبائل الموحدين ، ثم قبيلة عبد المؤمن ، تسمى كومية ، وهي قبيلة كثيرة العدد جمة الشعوب ، لم

يكن لها فى قديم الدهر ولا فى حديثه ذكر فى رياسة ولا حظ من نباهة ، إنها كانوا أصحاب فلاحة ورعاة غنم وأصحاب أسواق يبيعون فيها اللبن والحطب وسوى ذلك من سقط المتاع ، فتبارك المعنز المذل المعطى المانع! فأصبح القوم اليوم وليس فوقهم أحد ببلاد المغرب ، ولا تطاول أيديهم يد بكون عبد المؤمن منهم ، هذا على أنه \_ كها قدمناه \_ ينتسب إلى غيرهم ، ثم أهل تينمل ، وهم قبائل شتى يجمعها اسم هذا الموضع ، ثم هنتاتة ، وهى أيضا قبيلة فضحمة جدا ، وفى بعضها رياسة وشرف فى الدهر القديم ، ثم جنفيسة ، وهى قبيلة عزيزة منيعة ، ولغتها أجود اللغات وأفصحها فى ذلك اللسان ، ثم جدميوه ، وليست كلها - بل بعضها \_ رعية ، ثم من استجاب للموحدين من قبائل صنهاجة ، ثم بعض بعضا هسكورة .

فهذه جملة قبائل الموحدين المستحقين لهذا الاسم عندهم ، والذين يأخذون العطاء وتجمعهم الجيوش وينفرون في البعوث ، وغير هؤلاء القبائل من المصامدة رعية .

وإذ قد جرى ذكرهم - أعنى المصامدة - على هذا النسق ، فلنذكر لك الآن - حفظك الله وأصلحك وأصلح بك - القبائل التى يجمعها هذا الاسم ، أعنى المصامدة ، وحد بلادهم ، لتعرفهم بمن سواهم من البربر ، فحد بلادهم النهر الأعظم الذى يصب من جبال صنهاجة وينتهى إلى البحر الأعظم ، بحر أقيانس ، يُدعى هذا النهر أم ربيع ، عليه قبيلتان ، إحداهما تسمى هسكورة ، وأخرى صنهاجة ، وهما من المصامدة ، وآخر بلادهم الصحراء التى تسكنها قبائل لمتونة ومسوفة وسرطة ، وهؤلاء ليسوا مصامدة ، وقد كانت المملكة في هذه القبائل أيام المرابطين كها تقدم ، فهذا حد بلاد المصامدة عرضًا ، وحدها طولًا من الجبل المعروف بدرن إلى البحر الأعظم المسمى أقيانس ، وقبائلها الذين ينطلق عليهم هذا الاسم ، هسكورة ، وصنهاجة ، ودكالة ، وحاحة ، ورجراجة ، وجزولة ، وبلطة ، وجنفيسة ، وهناتة ، وهرغة ، وقبائل أهل تينمل ، وحول مراكش قبائل منهم أيضًا ، وهم : هزمير ، وهيلانة ، وهزرجة ، يدعونهم الموحدن بالقبائل ، فهؤلاء الذين يجمعهم اسم المصامدة ، ثم يجمع الكل جنس البربر ، من طرابلس المغرب إلى أقصى سوس وماوراء اسم المصامدة ، ثم يجمع الكل جنس البربر ، من طرابلس المغرب إلى أقصى سوس وماوراء السم المصامدة ، ثم يجمع الكل جنس البربر ، من طرابلس المغرب إلى أقصى سوس وماوراء السم المعرب المناس المغرب إلى أقصى سوس وماوراء السم المعرب المناس المغرب إلى أقصى سوس وماوراء المناس المغرب إلى أقصى سوس وماوراء المناس المغرب إلى أقسى سوس وماوراء المناس المغرب إلى أقسى سوس وماوراء المناس المغرب إلى أقساء المناس المغرب إلى أقساء المناس المغرب إلى أقسى سوس وماوراء المناس المغرب إلى أقساء المناس المغرب إلى أقساء الكلاء المناس المغرب إلى أقساء المناس المغرب إلى أقساء المناس المغرب المناس المغرب المناس المناس المغرب المناس المن

ذلك ممن ذكرنا ، من لمتونة ومسوفة وسرطة ، وآخر بلادهم أول حد بلاد السودان .

وللمصامدة بعد هذا جند من سائر أصناف الناس ، كالعرب والغُز ، والأندلس ، والروم ، وقبائل من المرابطين ، وغيرهم .

ثم من ذكرنا من الموحدين صنفان: فالصنف الأول يدعون الجموع، وهم المرتزقة الذين يكونون بمراكش لا يبرحونها، والصنف الآخر يدعون العموم، وهم الكائنون ببلاهم لا يحضرون إلى مراكش إلا في النفير الأعظم، وعدد المرتزقة الذين بمراكش من قبائل الموحدين وسائر من ذكرنا من الأجناد على ماصح عندى تلخيصه عشرة آلاف نفس، هؤلاء الذين بمراكش خارجًا عما في سائر البلاد من الموحدين وأصناف الجند.

وإذا كان العرض العام فأول من يعترض ذرية أبى حفص عمر الصنهاجى على طبقاتهم في أسنانهم ، ثم بعدهم فرس الخليفة من بنى عبد المؤمن ، ثم أهل الجماعة على ترتيب طبقاتهم ، ثم أهل خمسين ، ثم القبائل ، وأولهم عرضاً هرغة قبيلة ابن تومرت ، ثم بعدهم أهل تينمل ، ثم كومية ، ثم الموحدون بعد هذا على طبقاتهم في سرعة الهجرة وبُطئها .

وقد جرت عادتهم بالكتب إلى البلاد واستجلاب العلماء إلى حضرتهم من أهل كل فن ، وخاصة أهل علم النظر ، وسموهم طلبة الحضر ، فهم يكثرون فى بعض الأوقات ويقلون ، وصنف آخر بمن عنى بالعلم من المصامدة يسمون طلبة الموحدين ، ولابد فى كل مجلس عام أو خاص يجلسه الخليفة منهم ، من حضور هؤلاء الطلبة الأشياخ منهم ، فأول ما يفتتح به الخليفة مجلسه مسألة من العلم يُلقيها بنفسه أو تلقى بإذنه ، كان عبد المؤمن ويوسف ويعقوب يُلقون المسائل بأنفسهم ولا ينفصلون من مجلس من مجالسهم إلا على الدعاء ، يدعون الخليفة ويؤمن الوزير جهراً يُسمع من بَعد من الناس ، ثم إذا سافروا لايزال القرآن يدعون الخليفة ويؤمن الوزير جهراً يُسمع من بَعد من الناس ، ثم إذا سافروا لايزال القرآن على المعدون أبين أيديهم بالغدو والعشى رُكبانًا ، وإذا نزلوا فأول شيء يصنعونه فى أول النهار بعد صلاتهم الفجر ، أن يخرج من ينادى : « الاستعانة بالله والتوكل عليه ! » هذه عندهم للركوب ، فحينئذ يركب الناس ، ويخرج الخليفة من خيمته راكباً وأعيان القرابة وأشياخ

الموحدين بين يديه مُشاة خطوات كبيرة ، ثم يأمرهم بالركوب ، فإذا ركبوا وقف وبسط يديه ودعا ، فإذا فرغ الدعاء افتتح القراءة طلبة الموحدين خلفه ، فيقرأون حزبًا من القرآن فى نهاية الترتيل وهم سائرون سيراً رفيقًا ، ثم شيئًا من الحديث ، ثم يقرأون تواليف ابن تومرت فى العقائد بلسانهم وباللسان العربى ، فإذا فرغوا وقف الخليفة أيضا وبسط يديه ودعا ، وإذا كان وقت النزول أيضًا نزلوا مشاة بين يديه إلى خيمته ، فإذا بلغها بسط يديه ودعا ، فلا يزال هذا دأبهم فى جميع سفرهم كله .

## صفة أحوالهم في إقامة الجمعة

فأما صفة أحوالهم وخطبتهم في جمعهم ، فيخرج الخليفة منهم عند زوال الشمس من خوخة في القبلة ، ويخرج معه خواص حشمه ، ويركع ركعتين ثم يجلس ، فيقرأ قارىء قدر عشر آيات ، حسن القراءة حسن الصوت ، ثم يقوم رئيس المؤذنين ومعه العصا التي يتوكأ عليها الخطيب فيقول : «قد فاء الفيء ياسيدنا أمير المؤمنين ، والحمد لله رب العالمين! » يريد بهذا القول استئذانه في صعود الخطيب المنبر ، فيقوم الخطيب ويصعد المنبر ، ثم يناوله ذلك الرجل العصا ، فإذا جلس الخطيب فوق المنبر أذّن ثلاثة من المؤذنين مفترقين ، أصواتهم في نهاية الحسن ، قد انتُخبُوا لذلك من البلاد ، ثم يقوم الخطيب فيخطب ، فأول شيء يقول :

«الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدى الساعة، من يُطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً، أسأل الله ربنا أن يجعلنا من يطيعه و يطيع رسوله ، و يتبع رضوانه و يجتنب سخطه، فإنها نحن به وله . . »

ثم يتعوذ ويقرأ سورة «قاف» من أولها إلى آخرها ، ثم يجلس ، فإذا قام إلى الخطبة الثانية قال :

« الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ، ونبرأ من الحول والقوة إليه ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه فف اتوا الأنام جِـدًا وعزمًا ، وأنف دوا وسعهم في نصره والصبر على ما أصابهم فيه وفاءً وصدقًا وحزمًا ، وعلى الإمام المعصوم المهدى المعلوم أبى عبد الله محمد بن عبد الله العربي القرشي الهاشمي الحسني الفاطمي المحمدي ، الذي أيد بالعصمة فكان أمره حتمًا ، واكتنف بالنور اللائح والعدل الواضح الذي يملأ البسيطة حتى لايلع فيها ظلامًا ولا ظُلَّمًا ، وعلى وارث شرفه الصميم قسيمه - رضى الله عنه - في النسب الكريم ، المجتبى لوراثة مقامه العلى ، الخليفة الإمام أبي محمد عبد المؤمن بن على ، وعلى أبي يعقوب ولى ذلك الاستخلاص ومستوجب شرف الاجتباء والاختصاص اللهم وارض عن المجاهد في سبيلك ، المُحيى سنة رسولك ، الخليفة الإمام أبي يوسف أمير المؤمنين ، ابن أمير المؤمنين ، ابن أمير المؤمنين ، وعلى الخليفة الإمام أبى عبد الله ابن الخلفاء الراشدين ، اللهم وانصر وليَّ عهدهم ، الطالع في أفق سعدهم ، القائم بالأمر من بعدهم ، الخليفة الإمام أمير المؤمنين أبا يعقوب ابن أمير المؤمنين ، ابن أمير المؤمنين ، ابن أمير المؤمنين ، ابن أمير المؤمنين ، اللهم كما شددت به عُرى الإسلام ، وجمعت على طاعته قلوب الأنام ، ونصرت به دين نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، فاقضِ له بالنصر المقرون بالكمال والتمام، اللهم كما اجتبيته من الخلفاء الراشدين ، والأئمة المهديين ، فاجعله من المقتفين لآثارهم ، المهتدين بمنارهم ، المقتبسين من أنوارهم ، اللهم وأيد الطائفة المنصورة والجماعة ، إخوان نبيك ، وطائفة مهديك ، الذين أخبرت عنهم في صريح وحيك : إنهم اليزالون ظاهرين على أمرك إلى قيام الساعة ، وأمدهم وكافة من انتظم في سلكهم من أنصار الدين ، وحزبك الموحدين ، بمواد النصر والتمكين ، والفتح المبين ، واجعل لهم من عضدك وتأييدك أعز ظهير ، وأكرم نصبر . . . » .

ثم يدعو وينزل فيصلى ، فإذا فرغ دعا الخليفة بنفسه وأمَّن الوزير على ماتقدم ، فهذه كليات سيرتهم مجملة على ما يقتضيه شرط التقريب ، وفى أثناء ذلك تفاصيل يطول شرحها وليس بالناظر فى هذا الكتاب إليها كبير حاجة ، إذ قد بين له ما يستدل على مالم يرسم فى هذه الأوراق بها رُسم .

## ذكر أقاليم المغرب والأندلس

وهذا \_ أصلحك الله \_ منتهى ما بلغ من أخبار المغرب وسير ملوكه وزرائهم وكتابهم وما تعلق بذلك حسب الاستطاعة ، وقد تقدم بسط العذر عما يقع من التقصير أو الخلل ، مع أن أصغر خدم مولانا لم تجر عادته بالتصنيف ولا حدث قط نفسه به ، و إنها بعثته عليه الهمة الفخرية \_ أعلى الله رئتها \_ فما كان من إحسان فإلى تلك الهمة العلية نسبته وعنها منبعثه ، وما كان من غير ذلك فإغضاؤها يستره ، ومسامحتها تغمره .

وقد رسم مولانا حرس الله مجده - أن يُضاف إلى هذا التصنيف ذكر أقاليم المغرب وتعيين مدنه وتحديد ما بينها من المراحل عدداً ، من لدن برقة إلى سوس الأقصى ، وذكر جزيرة الأندلس ومايملكه المسلمون من مدنها على ما تقدم ، فلم ير المملوك بُدًّا من الجرى على العادة في سرعة الإجابة وامتثال مرسوم الخدمة ، لوجوب ذلك عليه شرعاً وعرفاً ، هذا مع أن هذا الباب خارج عن مقصود هذا التصنيف ، وداخل في باب المسالك والمالك ، وقد وضع الناس فيه كتباً كثيرة : ككتاب أبى عبيد البكرى الأندلسي ، وكتاب ابن فياض الأندلسي أيضاً ، وكتاب ابن حرداذبه الفارسي ، وكتاب الفرغاني ، وغيرها من الكتب المفردة لهذا الشأن المستوعبة له ، ونحن إن شاء الله ذاكرون من ذلك موافقة لرأى مولانا العالى ما يقف به على حدود البلاد ويصور له صورتها على التقريب من غير تطويل ، العالى ما سائل الكتاب : فنقول وبالله التوفيدق ومنه الإعانة :

قد تقرر واشتهر أن أول حد البلاد المصرية مما يلى الشام ، العريش ، وآخره مما يلى المغرب ، مدينة أنطابُلس المعروفة ببرقة ، هذا عرض الديار المصرية ، وحدها فى الطول من ثغر أسوان إلى مدينة رشيد الكائنة على ساحل البحر الرومى ، هكذا ذكر أصحاب المسالك والمالك والمعتنون بهذا الشأن .

# أولاً: المدن العامرة على الساحل

وأول حد بلاد إفريقية والمغرب مدينة أنطابلس المذكسورة ، المدعوة ببرقة ، بناها الروم فكانت حاضرة لتلك البلاد ومجتمعاً لأهلها ، افتتحها المسلمون في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، ومنها كان ابتداء فتح المغرب ومن هذه المدينة \_ أعنى أنطابلس \_ إلى مدينة طرابلس المغرب ، قريب من خمس وعشرين مرحلة .

# اتصال العمران بين الإسكندرية والقيروان

وما بين الإسكندرية وطرابُلس المغرب ، خمس وأربعون مرحلة ، وكانت العمارة متصلة من مدينة الإسكندرية إلى مدينة القيروان ، تمشى فيها القوافل ليلا ونهاراً : وكان فيما بين الإسكندرية وطرابلس المغرب حصون متقاربة جدا ، فإذا ظهر في البحرعدوُّ نور كل حصن للحصن الذي يليه ، واتصل التنوير ، فينتهى خير العدو من طرابلس إلى الإسكندرية ، أو من الإسكندرية إلى طرابلس ، في ثلاث ساعات أو أربع ساعات من الليل ، فيأخذ الناس أهبتهم ويحذرون عدوهم لم يزل هذا معروفاً من أمر هذه البلاد إلى أن خربت الأعراب تلك الحصون ونفت عنها أهلها أيام خلى بنو عبيد بينهم وبين الطريق إلى المغرب وذلك في حدود ، ٤٤ محين تغير ما بينهم وبين المعز بن باديس الصنهاجي وقطع الدعاء لهم على المنابر ودعا لبني العباس ، فاستولى الخراب عليها إلى وقتنا هذا ، واستوطنتها الأعراب من سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وغيرهم ، فهم اليوم بها ، وآثار المدن والحصون باقية إلى اليوم .

ومدينة أنطابلس هذه خراب ، لم يبق منها إلا آثارها ، وفيها بين برقة وطرابلس حصن يسمى طُلميثة ، بالقرب منه معدن كبريت ، فأما مدينة طرابلس فلم تزل معمورة إلى هذا الوقت ، وهى أول مملكة المصامدة ، وقد استولى عليها فى مدة ملكهم وفى ملك أبى يعقوب منهم ، المملوك قراقُش المتقدم ذكره فى ترجمة أبى يوسف ، ثم أخرجه منها المصامدة ، واستولى عليها أيضاً يحيى بن غانية وعلى كثير من إفريقية حسبها تقدم تلخيصه ، ثم أخرجه عنها أيضاً المصامدة فهى فى ملكه إلى وقتنا هذا ، وهو سنة ٢٢١.

## [ بلاد إفريقية الساحلية ]

فحد بلاد إفريقية مما يلى المشرق ، مدينة أنطابلس المذكورة ، وحدها مما يلى المغرب ، المدينة المعروفة بقسطنطنية الهواء ، سميت بذلك لإفراط علوها وشدة منعتها ، ومسافة ما بين أنطابلس وقسطنطينة المغرب قريبة من خمس ، وخمسين مرحلة ، فهذا حد إفريقية طولاً ، وعرضها يختلف بحسب مزاحمة الصحراء العهارة ومباعدتها ، وسميت إفريقية بذلك لنزول أفريقش من ولد حام بن نوح بها ، وأقريقش هذا هو أبو البربر ، فالبربر كلهم من ولد حام ابن نوح ، خلا صنهاجة ، فإنهم يرجعون إلى حمير ، هذا كله قول أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى في تاريخه ، من لدن ذكر أفريقش إلى ذكر صنهاجة .

فأول مدن إفريقية المعمورة ، طرابلس المغرب المتقدم ذكرها ، ومنها إلى مدينة تسمى قابس ، عشر مراحل ، وقابس هذه على ساحل البحر الرمى وكذلك طرابلس ، وتنصب إلى قابس هذه أنهار من بعض تلك الجبال التي تليها ، فهي بذلك أخصب بلاد إفريقية وأوسعها فواكه وأعناباً ، ومن قابس هذه إلى مدينة صلى الساحل أيضاً تسمى سفاقس ، أربع مراحل ، ومن سفاقس إلى مهدية بني عُبيد ، ثلاث مراحل ، وقد تقدمت صفة المهدية في أخبار أبي محمد عبد المؤمن بن على ، وبظاهر المهدية المذكورة وقريب منها

جدا ، مدينة تدعى زويلة ، بناها بنو عبيد حين بنوا المهدية ، فاختصوا المهدية لأنفسهم وحشمهم وأعيان جندهم ووجوه قوادهم ، وأسكنوا زويلة هذه سائر الناس من الرعية والسودان وأراذل كتامة وغيرهم من أتباعهم ، ولما ارتحل المعز إلى مصر بعد أن افتتحها على يدى خادمه جوهر ، ارتحلت معه طائفة كبيرة من أهل زويلة هذه فإليهم ينسب الباب والحارة التى بالقاهرة اليوم ، ومن مهدية بنى عبيد إلى مدينة تسمى سوسة - وإليها تنسب الثياب السوسية - مرحلتان ، ومن سوسة إلى مدينة تونس ، ثلاث مراحل ، ولم تكن تونس هذه في قدم الدهر على أيام الإفرنج مدينة ، وإنها بنيت في أول الإسلام ، بناها عقبة بن نافع الفهرى لمصلحة رآها ، وإنها كانت المدينة الكبرى مدينة على الساحل هناك تسمى قرطاجة بينها وبين تونس نحو من أربع فراسخ .

## شأن مدينة قرطاجة في القديم

وهذه المدينة \_ أعنى قرطاج \_ قرصة و كانت حاضرة إفريقية أيام الروم ، وهى مدينة عظيمة ، ظهر فيها من قوت و شدة طاعة رعيتهم لهم وفرط جبروتهم ما يعجب منه من تأمله ، ويعتبر فيه من وقف عليه ، وذلك أهم جلبوا إليها المياه من بعد شديد ، وتحيلوا على ذلك بغرائب من الحيل يعجز عن أيسرها جميع من في هذا العصر ، وكانوا يضاهون بها مدينة القسطنطينية العظمى ، المنسوبة إلى قسطنطين بن هيلان ملك الأفرنج ، ثم لما افتتح المسلمون إفريقية في أيام عثمان بن عفان رضى الله عنه ، خرّبوا هذه المدينة المذكورة ، واتخذوا مدينة القيروان دار ملكهم ومقر ولاتهم ومجتمع جندهم ومركز جيوشهم ، وأسسوا على ساحل البحر مدينة تونس المذكورة وكان هناك قبل ذلك دير معلّم عند الروم ينزورونه من أقاصى بلادهم ، فهدمه المسلمون وبنوه مسجداً ، سموا المدينة تونس ، باسم الراهب الذي كان في ذلك الدير ، فها زالت تونس معمورة إلى وقتنا هذا .

ولما خربت مدينة القيروان على ما سيأتى الإيهاء إليه ، صارت مدينة تونس حاضرة

إفريقية ومقر ولاتها وموضع مخاطبة أولى الأمر منها ، وكل ما بتونس من جيد الرخام وخالص المرمر فمن مدينة قرطاجة المذكورة .

ومن مدينة تونس هذه إلى مدينة صغيرة على ساحل البحر تدعى بونة ومعنى هذه اللفظة بلسان الإفرنج: جيدة ست مراحل، وفيها بين تونس وبونة بُليدة صغيرة تسمى بنى زرت، بينها وبين تونس يوم تام فى البر للمُجِد (ولبنى زرت، هذه شأن غريب، وذلك أنه يخرج فى بحرها كلها طلع هلال، نوعٌ من السمك لم يكن فى الشهر الذى قبل ذلك، هذا متواتر عند أهلها لا يختلف فيه منهم أحد، والمتفطنون من الصيادين يعرفون الشهور باختلف السمك عليهم وإن لم يروا الأهلّة، وهذا منسوب إلى الطلسات، اعتنى به من عنى بخدمة القمر)، ومن مدينة بونة إلى مدينة قسطنطينة التى هى أحد حَدَّى إفريقية، خس مراحل، وقسطنطينة بينها وبين البحر مرحلتان أو أكثر من ذلك قليلاً.

هذا ما على ساحل البحر أو قريب منه من مدن إفريقية ، وبها مما يلى الصحراء مدن أنا ذاكرها إن شاء الله تعالى إذافرغت مما على ساحل البحر من بلاد المغرب .

### بلاد المغرب الساحلية

ومن قسطنطينة المغرب إلى بجاية ، خمس مراحل على الرفق ، وبجاية هذه هى دار ملك بنى حماد الصنهاجيين الذين تنتسب قلعة بنى حماد إليهم وكانوا يملكون من قسطنطينة المغرب إلى موضع يعرف بسيوسيرات ، وقد تقدم هذا الموضع بينه وبين بجاية قريب من تسمع مراحل .

لم يزل بنو حماد يملكون بجاية وجهاتها إلى أن أخرجهم عنها في ولاية يحيى منهم ، أبو محمد عبد المؤمن بن على حسبها سبق .

ومن مدينة بجاية إلى مدينة صغيرة تدعى الجزائر \_ وتنسب إلى قوم يقال لهم بنو مزغنة \_ قريب من أربع مراحل ، وهذه المدينة \_ المعروفة بالجزائر \_ على ساحل البحر الرومى وكذلك مدينة بجاية ، ومن الجزائر هذه إلى مدينة صغيرة تسمى تَنسَ ، أربع مراحل ، ومن مدينة تنس إلى مدينة وهران ، سبع مراحل ، ومن مدينة وهران إلى مدينة سبتة على التقريب ، ثمان عشرة مرحلة .

## ضيق البحر بين المغرب والأندلس

وبساحل سبتة هذه يلتقى البحران ، بحر مانطس الذى هو بحر الروم ، وبحر أقيانس الذى هو البحر الأعظم ، وهذا أول الخليج المعروف بالزقاق .

وسعة البحر فيا بين سبتة والأندلس ، ثمانية عشر ميلاً ، ثم لا يزال يضيق إلى أن ينتهى ذلك من عُدوة البربر إلى موضع يُدعى قصر مصمودة ، بينه وبين سبتة نصف يوم ، ومن جزيرة الأندلس إلى موضع يدعى جزيرة طريف ، مقابلاً لقصر مصمودة المذكور ، فأضيق ما يكون البحر هنالك ، وسعته فيها بين هذين الموضعين اثنا عشر ميلاً ، ترى رمال كل واحد من الشطين من الآخر في كل وقت من أوقات النهار ، وقد ذكر المؤرخون أن الروم بنت في قديم الدهر قنطرة على هذا الخليج ، ثم طغت المياه فغطتها ، فيذكر قوم من أهل جزيرة طريف أنهم يرونها أوان سكون البحر وهدوئه حين تصفو المياه .

ومن مدينة سبتة إلى مدينة طنجة ، يوم تام في البر ، وطنجة هذه آخر الخليج الذي به يلتقى البحران ، وهي على ساحل البحر الأعظم الذي لا عارة وراءه ، وهو المعروف عندنا بالبحر المحيط ، المتصل ببحر الهند والحبشة \_ وطنجة هذه آخر بلد بالمغرب المحقق ، وما بعدها من البلاد فإنها هو في الجنوب ، كمدينة سلا ، ، مدينة مراكش \_ ثم لا يزال دائرًا في الجنوب إلى أن يأتي بلاد الحبشة والهند .

فأول بـ الله المغرب بما على سـاحل البحر الرومي ، ومـدينة أنطابلس المعروفة ببرقة ،

وآخرها بما على ساحل البحر الأعظم ، مدينة طنجة ، مسافة ما بين ذلك على التقريب ، ست وتسعون مرحلة ، فهذا ذكر المدن التي على ساحل البحر من بلاد المغرب.

# ثانياً: البلاد التي ليست على ساحل

ثم نعود إلى ذكر ما ليس على الساحل من مدن إفريقية والمغرب ، فنقول :

### بلادإفريقية

من مدينة قابس المتقدم ذكرها إلى مدينة تسمى قفصة ، ثلاث مراحل ، من مدينة قفصة إلى مدينة تُورَز ، أربع مراحل .

وتوزر هذه هى حاضرة بلاد الجريد وأم قُراها ، وبلاد الجريد التى يقع عليها هذا الاسم تنقسم قسمين : قسم يسمى قسطيلية ، وهذا الاسم يقع على توزر وأعمالها ، وقسم يسمى الزاب ، وهذا الاسم أيضاً يقع على مدينة بسكرة وأعمالها . ومن مدينة توزر إلى مدينة بسكرة أربع مراحل ، وبالقرب من مدينة بسكرة مدينة صغيرة تسمى نقاوس ، بينها وبينها مرحلتان ، فهذه المدن التى تلى الصحراء من بلاد إفريقية ، ويتخللها قرى كثيرة لم نذكرها لصغرها .

## شأن القيروان في قديم الزمان

وفيها بين مدينة تونس وتوزر ، مدينة القيروان المشهورة ، منها إلى الساحل ثلاث مراحل ، وهي كانت ـ أعنى القيروان ـ دار ملك المسلمين بإفريقية منذ الفتح ، لم يزل الخلفاء من بنى أمية وبنى العباس يُولون عليها الأمراء من قبلهم ، إلى أن اضطرب أمر بنى العباس واستبد الأغالبة بملك إفريقية بعض الاستبداد ، وهم بنو أغلب ابن محمد بن إبراهيم بن

أغلب التميميون ، فاتخذوا القيروان دار ملكهم ، فلم يزال وا بها إلى أن أخرجهم عنها بنو عبيد وملكوها أيام كونهم بأفريقية ، ثم ولوا عليها حين ارتحلوا إلى مصر زيرى بن مناد الصنهاجى ، فلم يزل زيرى وبنوه ملوكاً عليها ، إلى أن كان آخرهم الذى أخرجه العرب عنها ، تميم بن المعز بن باديس بن منصور بن بلجين بن زيرى بن مناد المذكور ، فانتهبتها الأعراب وخربتها ، فهى كذلك خراب إلى اليوم ، فيها عمارة قليلة يسكنها الفلاحون وأرباب البادية .

وكانت القيروان هذه فى قديم الزمان منذ الفتح إلى أن خربتها الأعراب ـ دار العلم بالمغرب ، إليها ينسب أكابر علمائه ، وإليها كانت رحلة أهله فى طلب العلم ، وقد ألّف الناس فى أخبار القيروان ومناقبه وذكر علمائه ومن كان به من الزهاد والصالحين والفضلاء المتبتلين ، كتباً مشهورة ، ككتاب أبى محمد ابن عفيف ، وكتاب ابن زيادة الله الطبنى ، وغيرهما من الكتب ، فلم استولى عليها الخراب ـ كما ذكرنا ـ تفرق أهلها فى كل وجه ، فمنهم من قصد صقلية والأندلس ، وقصدت منهم طائفة عظيمة أقصى المغرب ، فنزلوا مدينة فاس ، فعقبهم بها إلى اليوم .

فهذه نبذة من أخبار إفريقية ، وفيها مدن كثيرة قد خربت لا أعرف أسهاءها ، لقلة معرفتى بتفاصيل أحوال إفريقية ، لأنى لم أدخل منها إلا مدينة تونس خاصة ، أتيتها فى البحر من الأندلس ، وذلك سنة ٦١٤ ، وإنها نقلت ما نقلته من أخبارها حسب المستفيض من السهاع .

وفى خراب القيروان على ما تقدم يقول أبو عبد الله محمد ابن أبى سعيد ابن شرف الجذامي :

فجلت عن الغفران والله غافر! ألم تك قدماً في البلاد الكبائر؟

ترى سيئات القيروان تعاظمت تراها أُصُيبت بالكبائر وحدها

### بلادالمغرب

. . . فقسطنطينة آخر بلاد إفريقية ، ما يلى البحر منها وما يلى الصحراء ، وما بعد قسطنطينة فهو من المغرب غير إفريقية ، فأول ذلك بليدة صغيرة قبلى بجاية في البر ، تسمى ميلة ، بينها وبين بجاية ثلاث مراحل ، ومن بجاية إلى قلعة بنى حماد أربع مراحل ، وهى أيضاً أعنى القلعة ـ قبلى بجاية .

# طريق السُّفَّار من بجاية إلى مراكش

وها أنا أذكر طريق السفار من بجاية إلى مراكش ، فمن بجاية إلى مدينة تلمسان عشرون مرحلة ، وفيها بين ذلك بليدات صغار كمليانة ، ومازونة ، ووهران وقد ذكرناها في بلاد الساحل وبين مدينة تلمسان وبين البحر أربعون ميلاً ، وذلك يوم للمُجِد ، ومن مدينة تلمسان إلى مدين فاس عشر مراحل ، سبع منها إلى المدينة التي تدعى رباط تازا ، وثلاث إلى فاس ، وقبلي مدينة تلمسان في الصحراء ، مدينة سجلهاسة ، منها إلى تلمسان عشر مراحل ، وهذه المدينة أعنى سجلهاسة متوسطة في الصحراء ، مسافة ما بينها وبين تلمسان وفاس ومراكش ، على حد سواء ، فمن حيث قصدت إليها من أحد هذه البلاد ، كان ذلك مسافة عشر مراحل .

### التعريف بمدينة فاس

ومدينة فاس هذه هى حاضرة المغرب فى وقتنا هذا ، وموضع العلم منه ، اجتمع فيها علم القيروان وعلم قرطبة ، إذ كانت قرطبة حاضرة الأندلس ، كما كانت القيروان حاضرة المغرب ، فلما اضطرب أمر القيروان - كما ذكرنا - عاث العرب فيها ، واضطرب أمر قرطبة باختلاف بنى أمية بعد موت أبى عامر محمد ابن أبى عامر وابنه ، رحل من هذه وهذه من كان فيهما من العلماء والفضلاء من كل طبقة ، فراراً من الفتنة ، فنزل أكثرهم مدينة فاس ،

فهى اليوم على غاية الحضارة ، وأهلها فى غاية الكيس ونهاية الظرف ، ولغتهم أفصح اللغات فى ذلك الإقليم ، ومازلت أسمع المشايخ يدعونها بغداد المغرب ، وبحق ما قالوا ذلك ، فإنه ليس بالمغرب شىء من أنواع الظرف واللباقة فى كل معنى إلا وهو منسوب إليها وموجود فيها ومأخوذ منها ، لا يدفع هذا القول أحد من أهل المغرب ، ولم يتخذ لمتونة والمصامدة مدينة مراكش وطناً ولا جعلوها دار مملكة ، لأنها خير من مدينة فاس فى شىء من الأشياء ، ولكن لقرب مراكش من جبال المصامدة وصحراء لمتونة ، فلهذا السبب كانت مراكش كرسى المملكة ، وإلا فمدينة فاس أحق بذلك منها ، وما أظن فى الدنيا مدينة كمدينة فاس ، أكثر مرافق ، وأوسع معايش ، وأخصب جهات ، وذلك أنها مدينة يحفها الماء والشجر من جميع مرافق ، ويتخلل الأنهار أكثر دورها زائداً على نحو من أربعين عيناً ينغلق عليها أبوابها ويحيط بهاسورها ، وفى داخلها وتحت سورها نحو من شلاثهائة طاحونة تطحن بالماء ، ولا أعلم بالمغرب مدينة لا تحتاج إلى شىء يجلب إليها من غيرها - إلا ما كان من العطر الهندى سوى مدينة فاس هذه ، فإنها لا تحتاج إلى مدينة فى شىء مما تدعو إليه الضرورة ، بل هى توسع البلاد مرافق وتملؤها خيراً .

#### \*\*\*

ومن مدينة فاس إلى مدينة مكناسة الزيتون ، يوم تام للمُجِد ، ومن مكناسة الزيتون إلى مدينة سلا ، أربع مراحل .

ومدينة سلا هذه على ساحل البحر الأعظم المسمى أقيانس ، وهى فى الجنوب ، كما ذكرنا ، ينصب إليها نهر يسمى وادى الرمان ، يصب فى البحر الأعظم المذكور .

وقد بنى المصامدة على ساحل هذا البحر مما يلى مراكش مدينة عظيمة ، سموها رباط الفتح ، كان الذى اختطها أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ، وأتمها ابنه يعقوب ، وبنى فيها مسجداً عظيماً قد تقدم ذكره ، وقيل : إنهم إنها بنوها بأمر ابن تومرت إياهم بذلك ، وذلك أنه قال لهم : « تبنون مدينة عظيمة على ساحل هذا البحر ـ يعنى البحر الأعظم ـ ثم

يضطرب أمركم وتنتقض عليكم البلاد حتى ما يبقى بأيديكم إلا هذه المدينة ، ثم يفتح الله عليكم ويجمع كلمتكم ويعود أمركم كما كان! » فلهذا سموها رباط الفتح ، وبين هذه المدينة وبين سلا العتيقة ، النهر المذكور ، وقد بنوا عليه قنطرة من ألواح وحجارة يعبر الناس عليها حين يجزر النهر ، فإذا مد عبروا في القوارب .

وبين مدينة سلا هذه ومدينة مراكش كرسى المملكة ، تسع مراحل فمراكش آخر المدن بالمغرب ، وكان الذى اختطها ملك لمتونة تاشفين بن على ، ثم زاد فيها بعده ابنه يوسف بن تاشفين ، ثم زاد فيها بعدهما على بن يوسف بن تاشفين ، ثم ملكها المصامدة فنزادوا فيها حتى جاءت فى نهاية الكبر ، فهى اليوم طولاً وعرضاً قدر أربع فراسخ ـ هذا إذا ضمت إليها قصور بنى عبد المؤمن ـ وأجرى المصامدة فيها مياها كثيرة لم تكن فيها قبل ذلك ، وبنوا فيها قصوراً لم يكن مثلها لملك عمن تقدمهم من الملوك ، فصارت بذلك فى نهاية الحسن وغاية الكمال ، كما قال الأول :

ليس فيها ما يقال له كمُلَتْ لو أنه كمُ لله

### ترجمة المؤلف بقلمه

وبهذه المدينة \_ أعنى مراكش \_ مسقط رأسى ، وهى أول أرض مس جلدى ترابها ، وكان مولدى بها لسبع خلوان من ربيع الآخر سنة ١٨٥ ، فى أول أيام أبى يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن على .

ثم فصلت عنها وأنا ابن تسعة أعوام إلى مدينة فاس ، فلم أزل بها إلى أن قرأت القرآن وجودته ورويته عن جماعة كانوا هنالك مبرزين في علم القرآن والنحو .

ثم عدت إلى مراكش ، فلم أزل متردداً بين هاتين المدينتين .

ثم عبرت إلى جزيرة الأندلس فى أول سنة ٦٠٣ ، فأدركت بها جماعة من الفضلاء من أهل كل شأن ، فلم أحصل بحمد الله من ذلك كله إلا معرفة أسمائهم ومواليدهم ووفياتهم وعلومهم ، انفردوا دونى بكل فضيلة ، ولا مانع لما أعطى الله ، ولا معطى لما منع ، يختص برحمته من يشاء وهو ذو الفضل العظيم!

### بلاد السوس الأقصى

فمراكش هذه آخر بلاد المدن الكبار بالمغرب المشهورة به ، وليس وراءها مدينة لها ذكر وفيها حضارة ، إلا بليدات صغار بسوس الأقصى ، فمنها مدينة صغيرة تسمى تارودانت ، وهى حاضرة سوس ، وإليها يجتمع أهله ، ومدينة أيضاً صغيرة تدعى زُجندر ، هى على معدن الفضة ، يسكنها الذين يستخرجون ما فى ذلك المعدن ، وفى بلاد جزولة مدينة هى حاضرتهم أيضًا تسمى الكُست ، وفى بلاد لمطة مدينة أخرى هى حاضرتهم أيضا تسمى نول لمطة ، فهذه المدن التى وراء مراكش ، فأما تارودنت وزجندر فدخلتها وعرفتها ، ولم أزل أعرف السفار من التجار وغيرهم ، وخاصة إلى مدينة المعدن المعروفة بزجندر ، وأما مدينة جزولة ومدينة لمطة فلا يسافر إليها إلا أهلها خاصة .

# ذكر مابالمغرب من معادن الفضة والحديد والكبريت والرصاص والزئبق وغير ذلك ، وأسماء مواضعها

قد تقدم ذكر معدن الكبريت الذي بين برقة وطرابسلس وأنه بالقرب من حصن يدعى طلميثة .

وفيها بين سبتة ووهران موضع قريب من ساحل البحر يسمى تمسامان ، فيه معدن حديد .

وفيها بين سلا ومراكش قريبًا على ساحل البحر الأعظم بمقدار يوم أو أكثر قليلًا ،

موضع يدعى إبسنتار ، فيه معدن حديد أيضًا ، وليس هذا الموضع على طريق السفار ، إنها يقصده من أراد حمل الحديد منه .

وبالقرب من مكناسة الزيتون على ثلاث مراحل منها حصن يدعى وركناس ، فيه معدن فضة ، وقد ذكرنا معدن زجندر الذي بسوس ، غير أن فضته ليست هناك ، أعنى فضة معدن زجندر .

وبسوس أيضا معدنان للنحاس ، ومعدن توتيا ، وهي التوتيا التي يصبغ بها النحاس الأحمر فيصير أصفر .

فهذه جملة مابالعدوة من المعادن.

#### المعادن بجزيرة الأندلس

وبجزيرة الأندلس معادن أيضاً ، فمنها معدن فضة ببلاد الروم في الجهة المغربية ، بموضع يدعى شنترة .

وعلى أربع مراحل من مدينة قرطبة موضع يسمى شلون ، فيه معدن زئبق ، منه يفترق الزئبق على جميع المغرب .

وفي أعمال ألمرية وعلى يوم ونصف منها بموضع يعرف بدلاية ، فيه معدن رصاص .

وفى أعيال ألمرية أيضاً على يوم ونصف منها موضع يسمى بكارش ، فيه معدن حديد أيضاً .

وما بين دانية وشاطبة موضع يسمى أوربة ، على نصف يوم من دانية ، فيه معدن حديد .

فهـذا أيضًا جملـة ما بالأنـدلس من المعـادن ، فأما الـذهب فمسوق إليها مـن بلاد السودان .

### ذكر أسماء الأنهار العظام التي بالمغرب

فأول ذلك نهر ببلاد إفريقية على نصف مرحلة من مدينة تونس ، يسمى بجردة ، ينصب من جبل هنالك ينتهى إلى البحر الرومى .

ونهر بجاية الذي يسمى الوادي الكبير ، وهو متنزهها وعليه بساتينها وقصورها .

ونهر آخـر فيها بين تلمسان ورباط تازا يدعى وادى ملوية ، يصب في البحر الرومي أيضًا .

ونهر يدعى سَبُو ، هـو محيط بمدينة فاس من شرقها وغـربها ، ويجاور نهر سبو هذا نهر آخر كبير يسمى ورغة .

وهذان النهران ينصبان إلى البحر الأعظم ، بحر أقيانس ، بعد أن يلتقيا بموضع يدعى المعمورة .

وفيها بين مكناسة وسلانهر يمدعى بهتا ، ينصب إلى البحر الأعظم أيضا . ونهر سلا المتقدم الذكر .

وفيها بين سلا ومراكش ، وعلى ثلاث مراحل من مراكش ، نهر عظيم يدعى أم ربيع ، ينصب من جبال صنهاجة من موضع يدعى وانسيفن ، يصب في البحر الأعظم أيضًا .

ونهر على أربعة أميال من مراكش ، عليه قنطرة عظيمة ، يسمى تانسيفت ونهر سوس الأقصى .

ونهر ببلاد حاحة ، يسمى شفشاوة .

هذه الأنهار كلها تصب إلى البحر الأعظم ، فهذه جملة الأنهار الكبار التي بالمغرب التي لا يقل ماؤها ولا ينقطع شتاء ولا صيفًا ، ولم نتعرض لذكر الأودية الصغار والأنهار التي تيبس في الصيف .

### ذكر جزيرة الأندلس وأسماء مدنها وأنهارها

فأما جزيرة الأندلس فهى المعروفة فى قديم الزمان عند الروم بجزيرة أشبانية ، وقد تقدم ذكر حدودها فى صدر هذا الكتاب فأغنى ذلك عن إعادته ههنا ، وكان دين أهلها فى الدهر القديم دين الصابئة من عبادة الكواكب واستنزال قواها والتقرب إليها بأنواع القرابين ، شهدت بذلك طلسات وجدت بها وضعتها القدماء من أهلها ، ثم انتقل أهلها إلى دين النصرانية حين ظهر على أيدى أصحاب المسيح عليه السلام .

وكانت هذه الجزيرة \_ أعنى الأندلس \_ منتظمة في مملكة صاحب رومية ، يستعمل عليها من شاء من أصحابه ، فلم تزل كذلك والروم يملكونها \_ وقاعدة ملكهم منها مدينة تسمى طالقة ، على فرسخين من إشبيلية ، وهي مدينة عظيمة باق أثرها إلى هذا اليوم \_ إلى أن غلبهم عليها القوطا ، وهي قبيلة من قبائل الإفرنج ، فأخرجوهم عن الجزيرة وألحقوهم برومية مدينتهم العظمى .

وانفرد القوطا هـ ولاء بمملكة الجزيرة ، فملكوها أضخم مُلك قريباً من ثلاثهائة سنة ، وكانت دار ملك القوطا ، مدينة طليطلة ، وهى فى قريب من وسط الجزيرة ، فلم يزالوا بها وطليطلة دار ملكهم - كها ذكرنا - إلى أن افتتحها المسلمون فى شهر رمضان من سنة ٩٢ من الهجرة ، على ماتقدم فى صدر الكتاب .

فلم افتتحها المسلمون تخيروا قرطبة دار ملكهم ومقر تدبيرهم وموضع حلهم وعقدهم ، فلم تزل قرطبة على ذلك إلى أن انتشرت الفتنة واضطرب أمر بنى أمية بالأندلس بموت الحكم المستنصر وتغلب أبى عامر محمد ابن أبى عامر وابنه ، على هشام المؤيد ابن الحكم المستنصر حسبها تقدم في صدر هذا الكتاب .

فهذه تلخيص أخبار جزيرة الأندلس.

وأنا ذاكر \_ إن شاء الله \_ أول ما يلقاه من يعبر إليها من حدودها ومدنها ، فأول ذلك أنى أقول :

قد تقدم أن البحرين: بحر الروم ، وبحر أقيانس ، يلتقيان بساحل سبتة ، ثم يضيق الخليج ويتقارب العدوتان حتى ينتهى ذلك إلى قصر مصمودة من العدوة وجزيرة طريف من الأندلس ، ثم يأخذ في السعة ، وأول هذا الخليج مما يلي طنجة ، الجبل الخارج في البحر الأعظم المعروف بطرف أشبرتال ، وآخره الجبل الذي شرقى سبتة ، فإذا عبرت إلى جزيرة الأندلس من سبتة ، كان الذي تنزل به المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء ، وإذا عبرت من قصر مصمودة وقعت إلى جزيرة طريف ، فالمدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء هي - في التحقيق على ساحل البحر الرومي ، وجزيرة طريف على ساحل البحر الأعظم ، وبين الموضعين - غلى ساحل البحر الأعظم ، وبين الموضعين - أعنى الخضراء وطريف - ثهانية عشر ميلاً .

وفى شرقى الجزيرة الخضراء الجبل المعروف بجبل الفتح ، ويسمى أيضاً جبل طارق ، وله طرف خارج فى البحر يسمى طرف الفتح ، وعنده يلتقى البحران بجزيرة الأندلس فهذا تلخيص التعريف بخبر مجاز الأندلس .

## البلاد التي تغلب عليها النصاري إلى سنة ٦٢١

فأما ذكر مدنها فقد كانت فيها مدن كثيرة تغلب النصارى على أكثرها ، فأنا ذاكر أسهاء المدن التي بأيدى النصارى في وقتنا هذا ، وموضعها من الجزيرة من مشرقٍ ومغرب ، من غير تعرض إلى مابينها من المسافات ، إذ كان كون النصارى بها مانعاً من معرفة ذلك :

فأول المدن في الحد الجنوبي المشرقي على ساحل البحر الرومي ، مدينة برشنونة ، ثم مدينة طرطوشة ، هذه البلاد التي على ساحل البحر الرومي المذكور ، أعادها الله للمسلمين!

والمدن التي على غير الساحل في هذا الحد المذكور ، مدينة سرقسطة ، ولاردة ، وأفراغة وقلعة أيوب ، هذه كلها يملكها صاحب برشنونة لعنه الله وهي الجهة التي تسمى أرغن .

وفي الحد المتوسط مابين الجنوب والمغرب من المدن : مدينة طليطلة ، وكونكة ، وأقليج

وطلبيرة ، ومكادة ، ومشريط ، ووبذ ، وأبلة ، وشقوبية ، هذه كلها يملكها الأدفنش \_ لعنه الله \_ وتسمى تلك الجهات قشتال .

وتجاور هذه المملكة فيها يمل إلى الشهال قليلاً ، مدن كثيرة أيضًا ، وهي : سمورة ، وشلمنكة ، والسبطاط ، وقلمرية ، هذه كلها يملكها رجل يعرف بالببوج لعنه الله وتسمى هذه الجهة ليون .

وفى الحد المغربى الذى هو ساحل البحر الأعظم أقيانس ، مدن أيضا منها : مدينة الأشبونة ، وشنترين ، وباجة ، وشنترة ، وشنت ياقو ، ومدينة يابرة ، ومدن كثيرة ذهبت عنى أسماؤها ، يملكها رجل يعرف بابن الريق لعنه الله .

فهذا ما بأيدى النصارى من مدن جزيرة الأندلس مما يلى بلاد المسلمين ، ووراء هذه المدن مما يلى بلاد الروم ، مدن كثيرة لم تشتهر عندنا لبعدها عنا وتوغلها فى بلاد الروم ، لم يملكها المسلمون قط ، لأنهم لم يملكوا الجزيرة بأسرها حين افتتحوها ، وإنها ملكوا معظمها واستولوا على أكثرها .

# المدن التي بقيت بأيدى المسلمين إلى سنة ٦٢١

وأنا ذاكر \_ بعد هذا \_ ما بقى بأيدى المسلمين من البلاد ، وعدد المراحل التي بينها ، وقربها من البحر وبعدها ، حتى يبين ذلك \_ إن شاء الله تعالى :

فأول شيء يملكه المسلمون بجزيرة بالأندلس اليوم ، حصن صغير على شاطىء البحر الرومي يسمى بنشكلة ، بينه وبين مدينة بلنسية ثلاث مراحل ، وهذا الحصن مما يلى بلاد الروم ، بينه وبين طرطوشة مرحلتان أو أكثر قليلا .

ثم مدينة بلنسية ، وهي مدينة في غاية الخصب واعتدال الهواء ، كان أهل الأندلس يدعونها فيها سلف من الزمان : مُطيب الأندلس ، والمطيب عندهم ، حزمة يعملونها من

أنواع الرياحين ويجعلون فيها النرجس والآس وغير ذلك من أنواع المشمومات ، سموا بلنسية بهذا الاسم لكثرة أشجارها وطيب ريحها ، وبين بلنسية هذه وبين البحر الرومي قريب من أربعة أميال .

ثم بعدها مدينة تدعى شاطبة ، بينها وبينها مرحلتان .

وبينها مدينة صغيرة تدعى جزيرة الشقر ، وسميت جزيرة ؛ لأنها في وسط نهر عظيم قد حف بها من جميع جهاتها فلا طريق إليها إلا على القنطرة .

ومن شاطبة هذه إلى مدينة دانية التي على ساحل البحر الرومي ، يوم تام .

ومن شاطبة إلى مدينة مرسية ثلاثة أيام .

ومن مدينة مرسية إلى البحر الرومي عشرة فراسخ .

ومن مدينة مرسية إلى مدينة أغرناطة سبع مراحل.

وبين ذلك بلاد صغار ، أولها مما يلى مرسية : حصن لرقة ، ثم حصن آخر يدعى بلس ، قُلْيَة ، ثم بليدة صغيرة تسمى بسطة ، ثم بليدة أخرى على مسيرة يوم من أغرناطة تسمى وادى آش ، يقال لها أيضاً وادى الأشى ، هكذا سمعت الشعراء ينطقون بها فى أشعارهم ، فهذه البُليدات التى بين أغرناطة ومرسية .

وفى مقابلة وادى آش على ساحل البحر الرومى ، مدينة ألمرية (محففة الراء) وهى مدينة مشهورة ، تضرب أمواج البحر في سورها ، بينها وبين وادى آش هذه مرحلتان للمجد .

وبعد المدينة المعروفة بألمرية على ساحل البحر الرومى ، حصن مُنكب ، وهى بليدة صغيرة يضرب البحر أيضا في سورها ، بينها وبين ألمرية أربع مراحل .

وبين حصن منكب هذا وبين مدينة مالقة ثلاث مراحل.

وبين مالقة وبين الجزيرة الخضراء ثلاث مراحل للمجد.

وبالجزيرة الخضراء ، أو بجبل الفتح ، يلتقى البحران ، كها ذكرنا ، فالذى على ساحل البحر الرومى من بلاد المسلمين بالأندلس : الجزيرة الخضراء ، ومالقة ، ومنكب ، وألمرية ودانية ، وبين ألمرية ودانية نحو من ثهان مراحل ، ووراء دانية الحصن الذى يسمى بِنَشْكُلة ، وقد تقدم ذكره .

فهذا ما على الساحل من بلاد المسلمين بالأندلس ، أعنى مايضرب الموج في سوره ، فأما مدينة بلنسية فبينها وبين البحر - كما ذكرنا - قريب من أربعة أميال .

非非米

ثم نعود إلى ذكر البلاد التي ليست على الساحل ، فنقول :

من مدينة أغرناطة إلى البحر قريب من أربعين ميلاً ، وذلك مسيرة يـوم تام أو يومين على الرفق .

ومن مدينة أغرناطة إلى مدينة جيان ، مرحلتان ، فبين جيان وبين البحر الرومي ثلاث مراحل .

ومن مدينة جيان إلى مدينة قرطبة مرحلتان.

## ذكر قرطبة

وقد تقدم ذكر قرطبة هذه وأنها كانت دار ملك المسلمين ومقر تدبيرهم إلى أن نشأت الفتنة واختل أمر بنى أمية بالأندلس ، وبلغت قرطبة هذه من القوة وكثرة العمار وازدحام الناس مبلغًا لم تبلغه بلدة .

حكى ابن فياض فى تاريخه فى أخبار قرطبة قال : كان بالربض الشرقى من قرطبة مائة وسبعون امرأة كلهن يكتبن المصاحف بالخط الكوفى ، هذا ما فى ناحية من نواحيها ، فكيف بجميع الجهات ؟ .

وقيل : إنه كان فيها ثلاثة آلاف مُقَلَّس ، وكان لا يتقلس عندهم في ذلك الزمان إلا من صلح للفُتيا .

وسمعت ببلاد الأندلس من غير واحد من مشايخها ، أن الماشي كان يستضيىء بسروج قرطبة ثلاث فراسخ لاينقطع عنه الضوء .

وبها الجامع الأعظم الذي بناه أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد المتلقب بالناصر لدين الله ، وزاد فيه بعده ابنه الحكم المستنصر بالله ، فزيادة الحكم معروفة إلى اليوم .

وحكى أبو مروان ابن حيان - رحمه الله - في أخبار قرطبة ، أن الحكم لما زاد زيادته المشهورة في الجامع ، اجتنب الناس الصلاة فيها أيامًا ، فبلغ ذلك الحكم ، فسأل عن علته ، فقيل له : أنهم يقولون : ماندرى هذه الدراهم التي أنفقها في هذا البيان من أين أكتسبها ! فاستحضر الشهود والقاضي أبا الحكم المنذر بن سعيد البلوطي المتقدم الذكر في قضاته ، واستقبل القبلة وحلف باليمين الشرعية التي جرت العادة بها ، أنه ماأنفق فيه درهما إلا من خمس المغنم ! وحينئذ صلى الناس فيه لما علموا بيمينه ، ومن الخمس أيضا كان أبوه بناه ، وزاد فيه أبو عامر محمد ابن أبي عامر زيادة أخرى من هذه النسبة ، فهو مسجد لم ينفق فيه درهم إلا من حُمس المغنم ، وهو معظم القدر عند أهل الأندلس ، مبارك ، لايصلى فيه أحد ويدعو بشيء من أمر الدنيا والآخرة إلا استُجيب له ، قد عُرف ذلك من أمره وإشتهر .

وحكى غير واحد أن الأدفنش \_ لعنه ا \_ لما دخلها فى شهور سنة ٥٠٣ ، دخل النصارى فى هذا المسجد بخيلهم ، فأقاموا به يومين لم تَبلُ دوابهم ولم تَـرُثُ حتى خرجوا منه ، وهذه الحكاية مما تواتر عندهم واستفاض بقرطبة .

وقد جمع أهل الأندلس كتباً في فضائل قرطبة وأخبارها ومن كان بها أو نزلها من الصالحين والفضلاء والعلماء .

#### ذكر إشبيلية

ومن مدينة قرطبة إلى مدينة إشبيلية ثلاث مراحل ، وإشبيلية هذه هي حاضرة الأندلس في وقتنا هذا ، وهي التي تسمى عندهم في قديم النزمان حمص ، سُميت بذلك لنزول أجناد حمص إياها حين افتتح المسلمون الأندلس .

وقد زاد أمر هذه المدينة على صفة كل واصف ، وأتى فوق نعت كل ناعت ، وهى على شاطىء نهر عظيم ينصب من جبل شقورة ، وتنصب فيه أنهار كثيرة ، فلا يصل إلى إشبيلية إلا وهو بحر خضم ، تصعد فيه السفن الكبار من البحر الأعظم ، ترسو على باب المدينة ، بينها وبين البحر الأعظم سبعون ميلاً ، وذلك مرحلتان .

وهذه المدينة كانت قاعدة ملك بنى عباد حسبها تقدم ، ثم صيرها المصامدة منزلاً لهم أيام كونهم بالأندلس ، منها ينفذ أمرهم ، وفيها يستقر ملكهم ، وبنوا بها قصوراً عظيمة ، وأجروا فيها المياه ، وغرسوا البساتين ، فزاد ذلك في حسن هذه المدينة ، أعنى إشبيلية .

继张张

ومن إشبيلية إلى مدينة شلب التى على ساحل البحر الأعظم ، خمس مراحل ، وبين ذلك بليدات صغيرة ، كمدينة لبلة ، وحصن مرتلة ، ومدينة طبيرة ، ومدينة العليا ، والمدينة المعروفة بشنتمرية ، هذه البلاد كلها فيها بين شلب وإشبيلية من مغرب الأندلس .

وبين قرطبة وبين البحر الرومى خمس مراحل ، وقرطبة أيضًا على ساحل هذا النهر الذى ينصب إلى إشبيلية ، يعظم جدا حتى تصعد فيه السفن كها تقدم ، وينحدر من أراد فى القوارب من قرطبة إلى إشبيلية ، ويصعدون من إشبيلية إلى قرطبة ، كهيئة النيل .

وبين مدينة إشبيلية ومدينة شريش مرحلتان.

وبين شريش وبين البحر ثلاث مراحل.

فهذه جملة أخبار بلاد المغرب وجزيرة الأندلس ومسافات الأبعاد التي بين كل بلد وبلد على التقريب ، منها ما سافرت فيه بنفسي ، ومنها ما نقلته مستفيضًا عن السُّفار المتردين .

#### فصل

## [أنهار الأندلس الكبار المشهورة]

وقد رأيت أن أذكرها ههنا جملة أنهار الأندلس الكبار المشهورة بها:

فأول ذلك مما يلى المشرق: نهر طرطوشة، وهو نهر عظيم من جبال هناك إلى مدينة طرطوشة، ثم يصب في البحر الرومي، وبين طرطوشة وبين البحر الرومي اثنا عشر ميلاً.

ثم نهر مرسية ، وهو يصب أيضًا في البحر الرومي ، منبعه من جبل شقورة ، وهو قسيم نهر إشبيلية ، منبعهما واحد ئم يفترقان ، فينصب هذا إلى أشبيلية وهذا إلى مرسية .

ثم نهر إشبيلية الأعظم ـ وقد تقدم ذكر منبعه ـ ثم تنصب فيه قبل وصول إلى إشبيلية أنهار كثيرة ، فيعظم حتى يصير بحراً كما ذكرنا ، ثم يصـب في البحر الأعظم المسمى أقيانس .

ثم نهر عظيم ببلاد الروم يسمى تاجو ، وهو الذى عليه مدينة طليطلة وشنترين ، وبين هاتين المدينتين قريب من عشر مراحل ، وعلى هذا النهر أيضًا مدينة الأشبونة ، وبينها وبين شنترين ثلاث مراحل ، ثم ينصب هذا النهر إلى البحر الأعظم .

فهذه جملة أنهار الأندلس المشهورة بها .

#### % % % ₩

وقد نجز بحمد الله جرميع هذا الإملاء حسبها رسمه مولانا ، وجريتُ في ذلك كله على عادتى في التلخيص ، وتركت أسهاء القرى والضياع والأنهار الصغار ، وغير ذلك مما لاتدعو إليه الحاجة ولا يُخل بالتصنيف تركه ، فإن وافق غرض مولانا ولاق بنفسه وأتى وفق مراده ، فهى البغية الكبرى والأمنية العظمى التى لم أزل أكدح لها وأسعى فيها وأسابق إليها ، وإن يك غير ذلك فها أنا بأول من اجتهد فحُرم الإصابة ولم يقع على المراد ولا وفي المقصود!

وبالله أعتصم ، وإياه أسترشد ، وعليه أعتمد ، وهو حسبي ونعم الوكيل .

وكان الفراغ من هذا الإملاء يوم السبت لست بقين من جمادى الآخرة من سنة ٦٢١ والحمد لله رب العالمين ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

تم بحمد الله

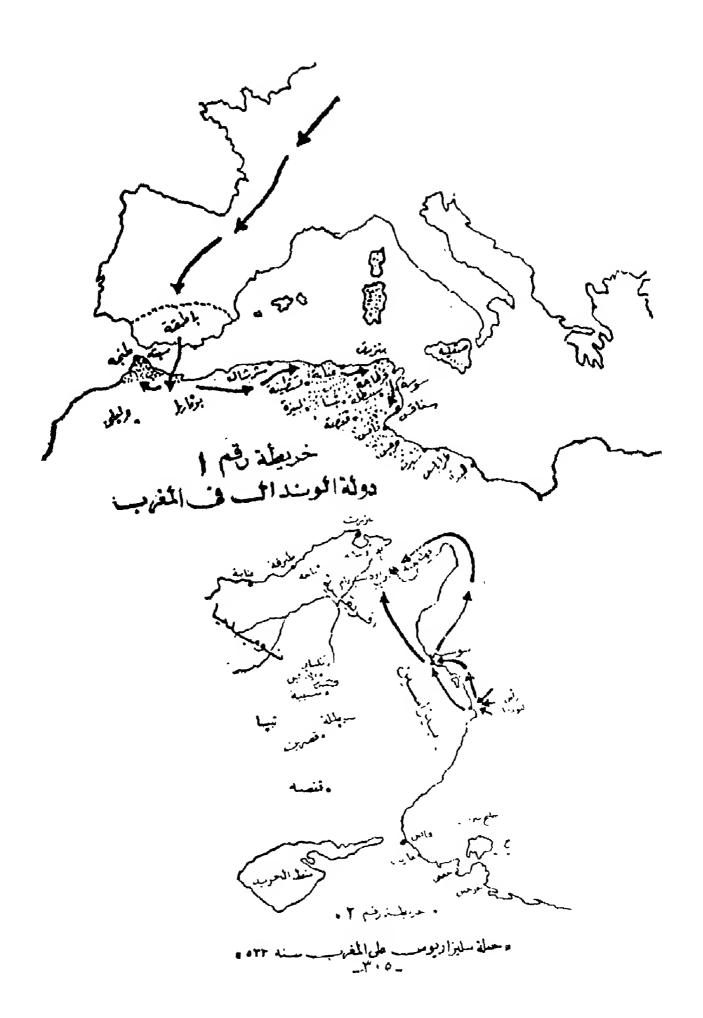

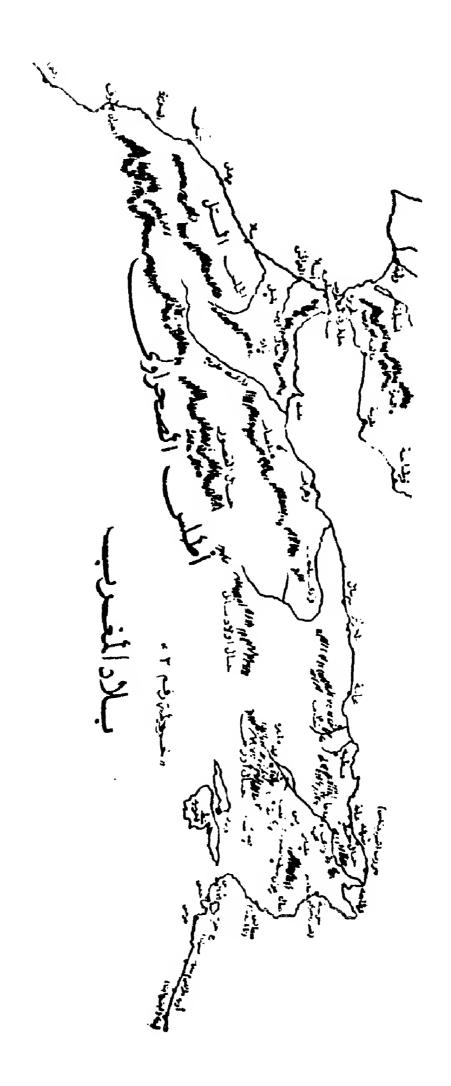

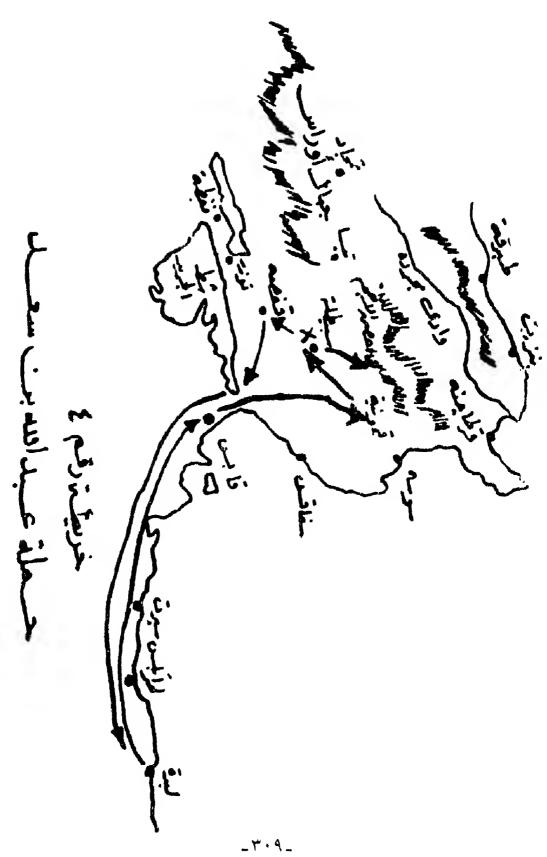

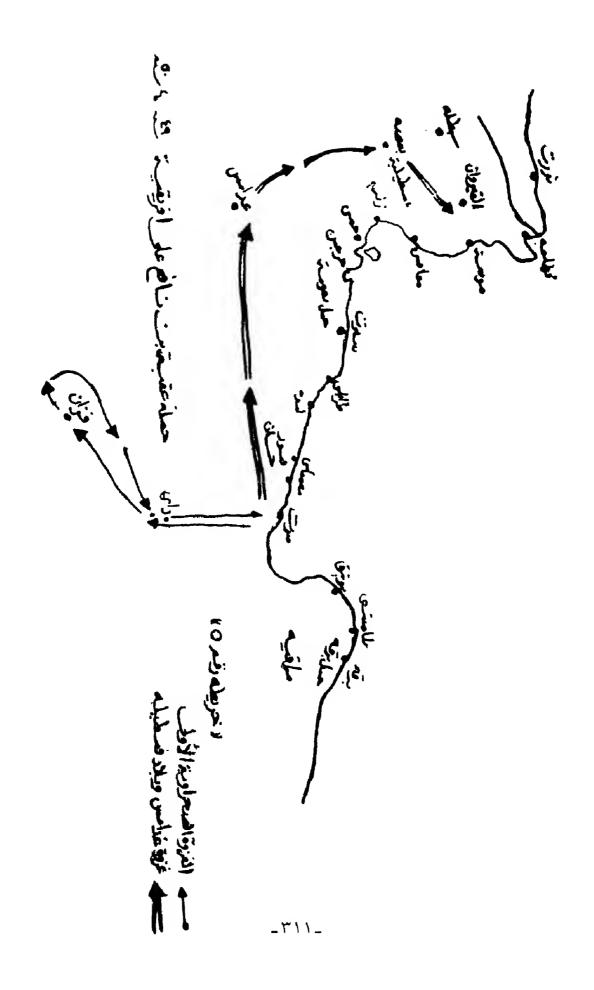



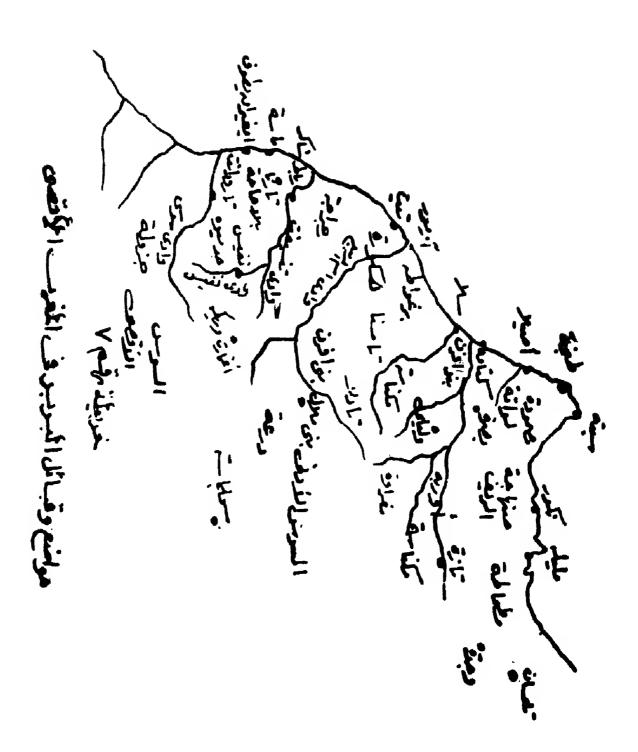

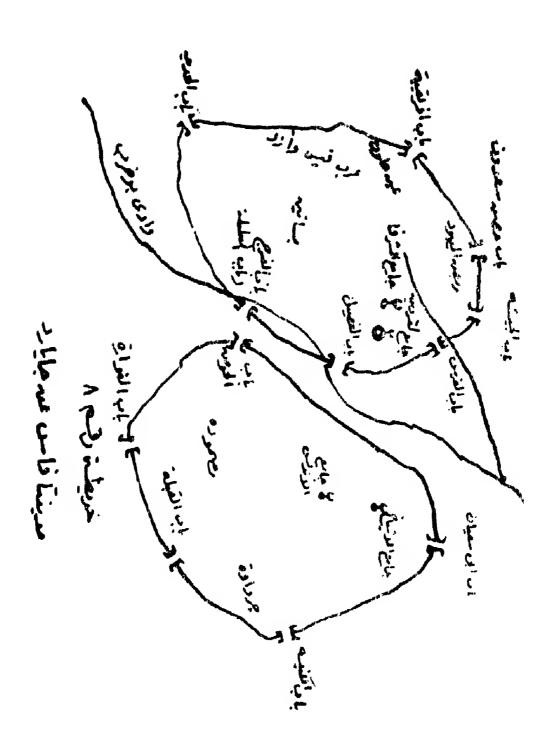



\_419\_

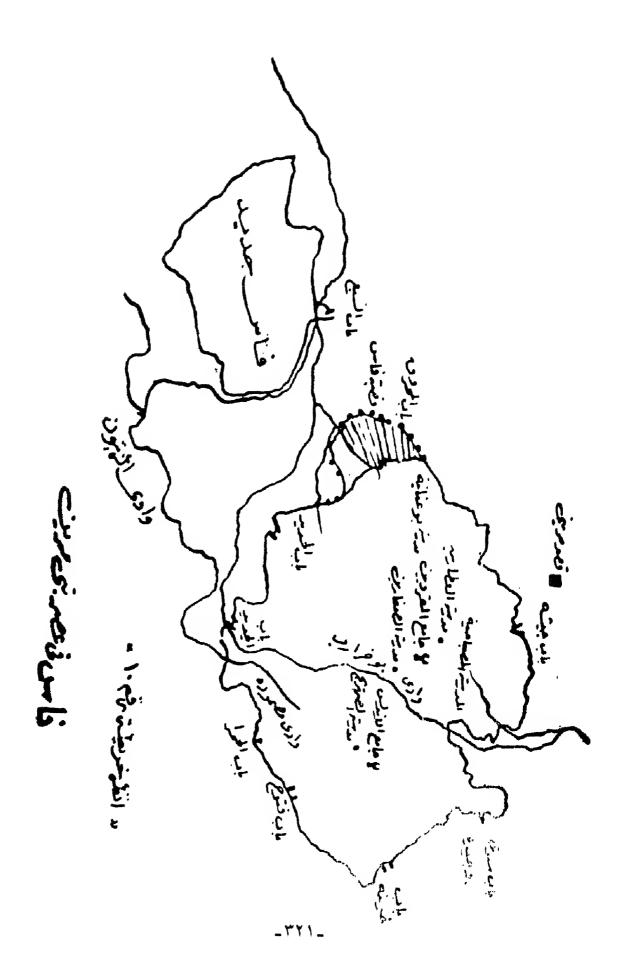



\_474\_

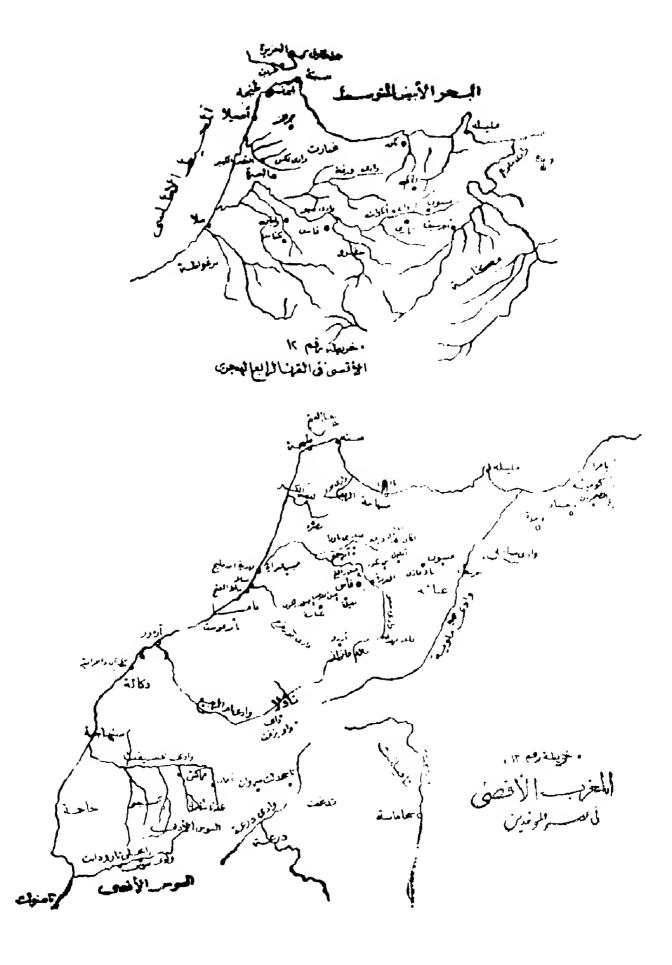

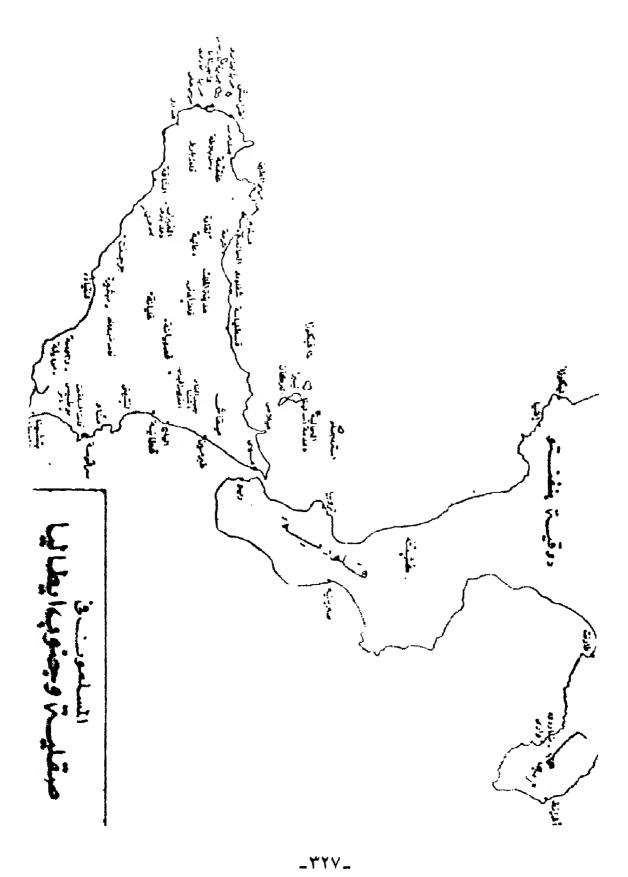



## قائمة بالمصادر والمراجع العربية والأجنبية

## (أ) المصادر

١ \_ ابن الآبار: (ت ١٥٨ هـ / ١٢٦٠ م):

- (أ) الحلة السيراء . جزءان ، تحقيق حسين مؤنس سنة ١٩٦٣ م القاهرة .
- ( ب ) التكملة لكتاب الصلة . جزءان نشر كوديرا طبعة مدريد سنة ١٨٨١ ،وطبعة القاهرة ١٩٥٩ م ضمن المكتبة الأندلسية .
- (ج.) المعجم فى أصحاب القاضى الإمام أبى على الصدفى القاهرة ١٩٦٧ م دار الكتاب العربي للطباعة والنشر.
  - ٢ \_ ابن الأثير: (ت ١٢٠هـ / ١١٥٤م):
  - كتاب الكامل ف التاريخ ، طبعة القاهرة ف سنة ١٣٠٣ هـ.
    - ٣-الإدريسى: ( ٨٤٥ هـ / ١٥٤ م ).
    - ـ وصف المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس.
    - « مستخرج من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » .
      - ـ طبعة ليدن سنة ١٨٦٦ م بعناية دوزى ودى غوى .
        - ٤ ــ ابن أبي أصيبعة : ( ت ٦٧٧ هــ / ١٢٧٨ م ) .
      - عيون الأنباء في طبقات الأطباء طبيروت ١٩٦٥ م.

- ٥ ـ الأندلسي : أبو عبد الله محمد بن محمد :
- الحلل السندسية في الأخبار التونسية ، الطبعة الأولى تونس ١٢٨٧ م.
  - 7-الباجى: الشيخ أبو عبد الله محمد المسعودى.
  - \_الخلاصة النقية ف أمراء إفريقية ، تونس ١٣٢٣ هـ.
    - ٧\_ابن بشكوال: ( ٥٧٨ هـ / ١١٨٢ م ) .
- كتاب الصلة ف تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم تحقيق عزت عطار الحسيني، طبعة القاهرة سنة ١٩٥٥ م.
- ٨ ـ البيذق: أبو بكر الصنهاجي (كان حيًا في النصف الثاني من القرن السادس
   الهجري / الثاني عشر الميلادي):
- \_ كتاب أخبار المهدى بن تومرت ، وابتداء دولة الموحدين ، نشر وتحقيق ليفي بروفنسال سنة ١٩٢٨ م . نشره عبد الوهاب بن منصور بعد ذلك بالرباط سنة ١٩٧١ م .
  - ٩ ابن جبير: (ت ١٢١٧هـ / ١٢١٧م):
  - رحلة ابن جبير، بيروت سنة ١٩٤٩ م.

#### ١٠ - الجزنائي:

- ـ كتاب زهرة الآس فى بناء مدينة فاس . نشر الفريد بيل الجزائر سنة ١٩٢٣ م
  - ١١ ـ الحميري: (ت أواخر القرن ٩هـ / ١٥ م):
- كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار . نشــر ليفي بروفنسال طبعة القاهرة سنة ١٩٣٧ م .
  - ١٢ ـ ابن الخطيب: (ت ٢٧٦ هـ / ١٣٧٤ م):
- (أ) أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، القسم الثاني، تحقيق ونشر ليفي بروفنسال، بيروت ١٩٥٦ م.

- (ب) أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام، القسم الثالث، تحقيق ونشر أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكتاني بعنوان «تاريخ المغرب في العصر الوسيط» الدار البيضاء ١٩٦٤م.
- (ج) الإحاطة فى أخبار غرناطة . تحقيق محمد عبد الله عنان القاهرة ١٩٥٦ م ، وطبعة ١٩٦٤ م .

## ۱۳ ـ ابن خلدون: (ت ۸۰۸ هـ / ۱٤٠٥م):

- كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ف أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر ، ٧أجزاء طبعة جديدة عن طبعة بولاق سنة ١٢٨٤ هـ.

## ١٤ - ابن خلكان : (ت ٢٨١ هـ / ١٢٨٢ م) .

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . طبعة القاهرة سنة ١٢٩٩ هـ وطبعة ١٩٥٠ م .
  - ١٥ ابن أبي دينار: (ت ١١١٠ هـ / ١٦٩٨ م).
  - المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس ، طبعة ١٢٨٦ هـ.

#### ١٦ - ابن الزبير:

- كتاب صلة الصلة ، نشر ليفي بروفنسال الرباط سنة ١٩٣٨ م.

#### ۱۷ - ابن أبي زرع: (ت نحو منتصف القرن ۸ هـ / ۱۶ م) .:

- الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، نشر كارل يوحن نورتبرغ، أوبسالة ١٨٤٣ م.

#### ۱۸ - الزركشي:

\_ تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية . تونس سنة ١٢٨٩ هـ.

#### ١٩ - ابن زيدان : عبد الرحمن بن محمد :

إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس ، ٥ أجزاء طبعة الرباط سنة ١٩٤٩ م .

- · ٢ زيني دحلان: أحمد بن السيد زيني دحلان.
- الفتوحات الإسلامية ، جزءان ، المطبعة الحسينية بمصر .
  - ۲۱ ـ ابن سعید : (ت ۱۲۸۷ هـ / ۱۲۸۷ م) .
- (أ) المغرب في حلى المغرب، تحقيق ونشر شوقى ضيف، طبعة القاهرة سنة 1908 م، وطبعة ١٩٦٤ م.
- (ب) الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة . تحقيق إبراهيم الإبياري ، نشر دار المعارف بمصر سنة ١٩٤٥ م .
  - ٢٢ ـ ابن صاحب الصلاة: (كان حيا سنة ٩٤ هـ / ١١٩٨ م):
- \_ كتاب المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين ، تحقيق عبد الهادى التازى . بيروت سنة ١٩٦٤ م .
  - ۲۳ ـ ابن صاعد: (ت ۲۲۲ هـ).
  - كتاب طبقات الأمم ، مطبعة السعادة بمصر .
  - ۲٤ ـ الصفاقسى: محمود بن سعيد بن مقديش.
- نزهة دائرة الأنظار في علم التواريخ والأخبار، الجزء الأول تونس سنة ١٣٢١ هـ
  - ٢٥ ـ الضبي: (ت ٩٩٥ هـ / ١٢٠٣ م) .:
- بغية الملتمس فى تاريخ أهل الأندلس وعلمائها وأمرائها وشعرائها وذوى النباهة فيها ومن دخل إليها أو نزح عنها ، ضمن المكتبة الأندلسية .

- ۲٦ ـ ابن عذارى : (كان حيا سنة ٧١٢ هـ / ١٣١٢ م) .
- (أ) البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. الجزء الرابع تحقيق إحسان عباس، بيروت سنة ١٩٦٧ م.
- (ب) البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. القسم الثالث ، تحقيق أمبروثو هويثى ميرندا ومحمد بن تاويت وإبراهيم محمد الكتاني طبعة تطلوان سنة ١٩٦٠ م.
  - ٢٧ ابن غازى : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن على (ت ٩١٩ هـ):
    - -الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون ، طبع الحجر مغربي .
- ۲۸ الغبرينى: الشيخ أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله (ت ١١٤هـ / ٢٨٥ م).
- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية ، نشر محمد ابن أبي شنب الجزائر ١٣٢٨ هـ.

#### ٢٩ ـ ابن القاضى: أحمد بن محمد بن محمد:

- \_جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام بمدينة فياس ، طبع الحجر فاس سينة ١٣٠٩ هـ.
- ٣٠ ـ ابن القطان : (كان حيا ف منتصف القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي).
  - نظم الجمان من أخبار الزمان ، نشر محمود على مكى ، تطوان ١٩٦٤ م .
    - ٣١ ـ القفطى : (ت ٢٤٦ هـ / ١٢٤٨ م):
    - أخبار العلماء بأخبار الحكماء طبعة ١٣٦١ هـ بمصر.

- ۳۲\_القلقشندى: (ت ۸۲۱هـ / ۱۸٪ م) ٠
- صبح الأعشى ف صناعة الإنشا . الجر ، الخامس ، طبعة دار الكتب الخديوية ، المطبعة الأميرية ١٣٢٣ هـ / ١٩١٥ م .
- ٣٣ المراكشي : (كان حيا ف النصف الأول من القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي ) :
- المعجب فى تلخيص أخبار المغرب، نشر محمد سعيد العريان، ومحمد العربى العامى، القاهرة سنة ١٩٤٩م.

## ٣٤ المقرى: (ت ١٠٤١هـ / ١٦٣١م).

- (1) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، عشرة أجزاء تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، القاهرة ١٣٠٢ هـ. عشرون جزءا، مطبوعات دار المأمون ١٩٣٦ م.
- (ب) أزهار الرياض في أخبار القاضى عياض. ثلاثة أجزاء نشر مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبى ، القاهرة ١٩٤٢ م.

#### ٣٥ - ابن المؤقت: محمد بن محمد بن عبد الله:

\_ السعادة الأبدية ف التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية ، جزءان طبع الحجر مراكش سنة ١٣٣٥ هـ.

#### ٣٦\_مؤلف مجهول:

\_الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية ، طبع الرباط ١٩٣٦ م.

#### ٣٧\_مؤلف مجهول:

\_الذخيرة السنية في تاريخ الدول المرينية ، طبع الجزائر سنة ١٩٢٠ م.

- ٣٨ ـ مؤلف مجهول: (كان حيا في النصف الأول من القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي) ·
- \_ كتاب الطبيخ ، نشر وتحقيق أمروثو هويثى ميراندا . مجلة مدريد للدراسات الإسلامية ، المجلدان التاسع والعاشر سنة ١٩٦١ \_ ١٩٦٢ م .
  - ٣٩ ــ الناصرى: أبو العباس أحمد بن خالد (ت ١٣١٥ هـ / ١٨٩٢ م):
- \_ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى . الجزء الثانى والثالث تحقيق جعفر الناصرى ومحمد الناصرى . الدار البيضاء سنة ١٩٥٤ م .
- ٤ النباهى : أبو الحسن المالقى (ت أواخر القرن الثامن الهجرى) ( الرابع عشر الميلادى ) :
- \_ المرقب\_ة العليا فيمن يس\_تحق القضاء والفتيا . نشر ليفي بروفنسال القاهرة ١٩٤٨ م .
- 13 \_ الونشریشی: أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد التلمسانی. (ت ٩١٤ هـ / ٨٠٥ م).
- \_ أسنى المتاجر فى بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر ، نشر وتحقيق حسين مؤنس ، مجلة مدريد للدراسات الإسلامية المجلد الخامس ١٩٥٧ م .

## (ب) المراجع العربية

#### ١ ـ أحمد بن عامر:

- الدولة الصنهاجية . للدار التونسية للنشر سنة ١٩٧٢ م .

## ٢ ـ أحمد لطفي عبد البديع:

- الإسلام في إسبانيا . المكتبة التاريخية الطبعة الأولى سنة ١٩٥٨ م بالقاهرة .

## ٣ أحمد مختار العبادى:

ـ دراسات في تاريخ المغرب والأندلس . الطبعة الأولى سنة ١٩٦٨ م .

#### ٤ ـ أرشيبالد لويس:

- القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط . ترجمة / أحمد محمد عيسى .

## ٥ ـ أرنست رينان:

ابن رشد والرشدية . باريس ١٨٨١م . ترجمة / عادل زعيتر .

## ٦ ـ أنخل جنثالث بالنثيا .

\_ تاريخ الفكر الأندلسي . ترجمة / حسين مؤنس . القاهرة ١٩٥٥ م .

## ٧ ـ ج . ترند واخرون :

ـ تراث الإسلام جزءان . ترجمة / زكى حسين وآخرين . لجنة الجامعيين لنشر العلم بالقاهرة سنة ١٩٣٦ م .

## ٨ \_ حسن أحمد محمود:

\_ قيام دولة المرابطين . صفحة مشرقة من تاريخ المغرب في العصور الوسطى . مكتبة النهضة المصرية سنة ١٩٥٧ م .

#### ٩\_ الحسن السائح:

\_ الحضارة المغربية عبر التاريخ . الدار البيضاء . الطبعة الأولى سنة ١٩٧٥ م .

#### ١٠ ـ حسن على حسن عبد الجواد:

\_ الحياة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأقصى في القرنين الخامس والسادس من الهجرة . رسالة دكتوراه من كلية دار العلوم بإشراف د / أحمد شلبي سنة ١٩٧٣ م .

#### ١١ ـ حنا الفاخوري وخليل الجر:

\_ تاريخ الفلسفة العربية . جزءان . دار المعارف بيروت .

#### ١٢ ـ خواد بخشي:

\_ الحضارة الإسلامية . ترجمة / على حسنى الخربوطلي . القاهرة ١٩٦٠م .

#### ۱۳ ـ ديلاسي أوليري:

\_ الفكر العربى ومكانه فى التاريخ . ترجمة / تمام حسان ومراجعة مصطفى حلمى . وزارة الثقافة والإرشاد القومى . المؤسسة المصلوبية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر .

#### ١٤ ـ سلفادور غومث نوغالس :

\_الفلسفة الإسلامية وتأثيرها الحاسم في فكر الغرب أثناء العصور الوسطى .

ترجمة / عثمان الكعاك . الدار التونسية للنشر سنة ١٩٧٧م .

#### ٥ ١ ـ شارل أندريه جوليان:

(أ) تاريخ إفريقيا الشالية . ثلاثة أجزاء ترجمة / محمد فرالى والبشير بن سلامة عن الطبعة الثانية ١٩٥٨ م التي نقّحها وزاد عليها روجيه لوتورنو . الدار التونسية للنشر سنة ١٩٧٨ م ١٣٩٨ ه.

(ب) تاريخ إفريقيا . ترجمة / طلعت أباظة ومراجعة عبد المنعم ماجد . دار النهضة بمصر سنة ١٩٦٨ م .

## ١٦ ـ شاخت وبوزورث:

- تراث الإسلام . ثلاثة أقسام . ترجمة ونشر المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب بالكويت ، ضمن سلسلة عالم المعرفة سنة ٩٨ ـ ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٨ م .

#### ١٧ ـ الشخات السيد زغلول:

- السريان والحضارة الإسلامية . الهيئة المصرية العامة للكتاب . فرع الإسكندرية سنة ١٩٧٥ م .

## ۱۸ ـ طارو وجان جيروم :

- أزهار البساتين في أخبار المغرب والأندلس على عهد المرابطين والموحدين . ترجمة وتعليق أحمد بلا فريح ومحمد الفاسي طبعة الرباط سنة ١٣٤٩ هـ .

#### ١٩ ـ عبد الله العراوى:

- تاريخ المغرب . محاولة في التركيب . ترجمة / ذوقان قرقـوط سنة ١٩٧٧ ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر .

## ٢٠ عبد الله على علام:

- الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن على . دار المعارف بمصر سنة ١٩٧١ م .

## ٢١ عبد الله كنون:

- النبوغ المغربي في الأدب العربي . الطبعة الثالثة . دار الكتاب اللبناني سنة ١٩٥٧ م بيروت (٣ أجزاء) .

#### ٢٢ ـ عبد الرحمن على الحجى:

الحضارة الإسلامية في الأندلس. بيروت ١٩٦٩ م/ ١٣٨٩ هـ.

#### ٢٤ عثران أمن:

- إحصاء العلوم للفارابي . الطبعة الثانية . دار الفكر العربي سنة ١٩٤٩ م .

## ٢٥ ليبولد توريس بالباس:

- الفن المرابطي والموحدي . ترجمة / سيدي غازي . منشأة المعارف بالإسكندرية سنة ١٩٧٦ م .

#### ۲٦ ليفي بروفنسال: ٠

(أ) الإسلام في المغرب والأندلس . ترجمة / سيد محمود عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين حلمي . مواجعة أحمد لطفي عبد البديع . نشر مكتبة النهضة بمصر .

(ب) نخب تاريخية جامعة لأخبار المغرب الأقصى . باريس ١٩٤٨ م .

#### ۲۷ ـ مانویل جومیث مورینو:

- الفن الإسلامي في إسبانيا . ترجمة / أحمد لطفي عبد البديع وسيد محمود عبد العزيز سالم . مراجعة جمال محمد محرز . الدار العربية للترجمة والنشر .

#### ۲۸\_محمد بیصار:

\_ في فلسفة ابن رشد . الوجود والخلود . دار الكتاب العربي بمصر ١٣٧٣ هـ/ ١٩٥٣ م .

#### ٢٩ ـ محمد عبد الله عنان:

(أ) دولة الإسلام في الأندلس . القسم الأول والثاني من العصر الثالث . القاهرة الطبعة الأولى ١٩٦٤.م .

(ب) الآثار الأندلسية الباقية في إســبانيا والبرتغال . القاهرة ، الطبعة الثانية الماتية الماتية هـ/ ١٩٦١ م مؤسسة الخانجي .

#### ۳۰ محمد المرزوقي:

ـ قابس تونس ١٩٦٢ . الناشر مكتبة الخانجي بمصر ، والمثنى ببغداد .

#### ٣١\_ محمد ولد أدادة:

\_ مفهوم الملك في المغرب من انتصاف القرن الأول إلى انتصاف القرن السابع الهجري . دار الكتاب اللبناني سنة ١٩٧٧ م .

#### ٣٢\_ محمود على مكى :

\_مدريد العربية . دار الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة .

#### ٣٣ محمود قاسم:

\_دراسات في الفلسفة الإسلامية ، الطبعة الثالثة ، دار المعارف بمصر سنة \_\_\_\_\_\_\_ العارف بمصر سنة \_\_\_\_\_\_\_\_ . ١٩٧٠ م.

#### ٣٤ ـ مراجع عقيلة الغناي:

- (أ) قيام دولة الموحدين . الطبعة الأولى ١٩٧١ ، المكتبة الوطنية ببنغازي . ليبيا .
- (ب) سقوط دولة الموحدين ، منشورات جامعة بنغازى ليبيا ، الطبعة الأولى ١٩٧٥ م .

#### ٣٥\_نجاة باشا:

\_ التجارة في المغرب الإسلامي من القرن الرابع إلى القرن الثامن للهجرة ، منشورات الجامعة التونسية ١٩٧٦ م .

## ٣٦ يوسف أشباخ:

- تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ترجمة / محمد عبد الله عنان . مجلدان القاهرة ١٩٤١ ، مجلد واحد القاهرة ١٩٥٨ م .

## (ج) المراجع الأجنبية

- 1 Altamira. R: A history of Spain from the beginnings to the present day. Translated by Muna Lee, Copyright 1949, by D. Van Nostrand Company Canand, Ltd.
- 2 Artz. F. B: The mind of the middle ages, Newyork 1953.
- **3 Darbour. N**: A Survey of north west Africa (The Maghrib) Oxford University press, London 1959.
  - Barbour. N: Morocco, Thames and Hudson Lt. London 1965.
- 4 Barker, E and Clark, G: The European inheritance, 3 Volumes Oxford 1954.
- 5 Bell. F.: Les Benou Ghanga. Paris 1903.
- 6 Bernard. L. and Hodges. T. B: Readings in european history Newyork 1958.
- 7 Cambridge Medieval History: 8 Volumes, Cambridge 1936.
- 8 Cantor. F. N: The medieval world, 300 1300, Columbia University, Third printing 1964.
- Cantor. F. N: Medieval history, the life and death of a civilization, Columbia University, first Printing 1963. The Macmillan company, Newyork.
- 9 Chapman. C.E: A history of Spain, Newyork 1931.
- 10 Encyclopeadia Judaica, Massadah publishing company Ltd. Jerusalem,Tel Aviv, 1958 1959 .
- 11 Haskins. H. Ch: Studies in medieval culture, Newyork 1929.
- 1 2 Hayes. F. C. and Baldwin. W. M : A history of Europe. The Macmillan company, Newyork, fifth printing 1959.

- 13 Hirschberg, J. W: A history of the Jews in north Africa. V. I second revised-edition. Translated from the hebrew. Leiden 1974.
- 1 4 Hulme. M. E: The middle ages. Newyork, Henry Haltanel comany 1936.
- . 15 Ibars. A. P: Valencie arabe, Valencia 1901.
  - 16 Lafuente, M: Historia general de Espana, T. III Y IV. Barcelona 1977.
  - 17 Lea. Ch. H: A history of the inquistion in spain. V. I, II. London. Macmillan company 1906.
  - 18 Meakin. B: The moorish empire, London, Newyork 1899.
  - 19 O'callaghan. F. J: A history of medieval Spain, copyright 1975, Cornell University, Ithaca, Newyork.
  - 20 Painter. S: A history of the middle ages. 284 1500, Newyork 1954.
  - 21 Prestage. E: Chivalry, members of king's college, London 1928.
  - 22 Remiro G. M: Historia de murcia musulmana, Zaragoze 1903.
  - 23 Russel. B: History of western philosoph. London, second impression 1947
  - 24 Scott. S. P: A history of the moorish empire in Europe V. II, III philadelphia, London 1904.
  - **25 Sephenson. G**: Medieval history ( Europe from the second to the sixteenth century ) Harper and brotheres publishers, Newyork and London .
  - **26 Thompson. W. J**: The middl ages, 300 1500, V. II, III printed in the United States of America, by the plimpon press.

## (د) الدوريات

#### ١ \_ إحسان عباس:

\_ نوازل ابن رشد . مجلة الأبحاث عن الجامعة الأمريكية ببيروت . المجلد ٢٢ ، الأجزاء ٣ ، ٤ سنة ١٩٦٩ م .

## ٢ ـ أحمد الأهواني :

- الفلسسفة في الأندلس . مجسلة كليسة الآداب ، مجلد ١٥ ، الجزء الأول مسايو سنة ١٩٥٣ م .

## ٣ ـ أحمد لطفي عبد البديع:

- التروبادور غرسية فرنانديث ، مجلة مدريد للدراسات الإسلامية المجلد الثاني سنة ١٩٥٤ م .

#### ٤ \_ أحمد المكناسي :

ـ دراسـة تمهيدية عن الخزف الإسلامي القديم في المغرب مجلة تطوان ، العدد الثاني سنة ١٩٥٧ م .

#### أرنولد شتيجر:

- التأثيرات والمصادر العربية في مؤلفات ألفونسو الحكيم العاشر . مجلمة مدريد للدراسات الإسلامية ، المجلد الثالث سنة ١٩٥٥ م .

## ٦ ـ أمبروثو هويثي ميراندا:

- ( أ ) موقعة الأرك . مجلة مدريد للدراسات الإسلامية ، العدد الثاني سنة ١٩٥٤ م .
- (ب) المطبخ الأندلسي المغربي خلال العصر الموحدي . مجلة مدريد للدراسات الإسلامية ، العدد الخامس سنة ١٩٥٧ م .

#### ٧ ـ جون بكويث:

\_ أثر الفن الإسلامي في الفن الغربي الحديث . مجلة الأبحاث تصدر عن الجامعة الأمريكية ببيروت العدد ١٠١٣ آذار سنة ١٩٦٠ م .

#### ٨ ـ حسين مؤنس:

- (أ) الثغر الأعلى الأندلسي . مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة المجلد الحادي عشر ، ج ٢ ديسمبر ١٩٤٩ م .
- (ب) عقد بيعة بولاية العهد لأبي عبد الله المعروف بالخليفة الناصر الموحدى . . مجلة كلية الآداب . . بجامعة القاهرة ، المجلد الثالث عشر الجزء الشاني ديسمبر سنة ١٩٥٠ م .
- ( ج ) نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين . مجلة مدريد للدراسات الإسلامية ، المجلد الثالث سنة ١٩٥٥ م .

#### ٩ ـ خنثو بوسك بيلا:

\_ الوثائق العربية المحفوظة في كاتدرائية وشقة . . مجلة مدريد للدراسات الإسلامية ، العدد الخامس سنة ١٩٥٧ م .

#### ١٠ ـ خوسيه كامون أثنار:

\_ الأساليب الفنية المستمرة في الفن الإسلامي . . . مجلة المعهد المصرى بمدريد للدراسات الإسلامية ، العدد الثالث ١٩٥٥ .

## ١١ ـ خنثو مياس بياكروزوا:

(أ) المؤلفات الأولى عن الاسطرلاب في إسبانيا العربية . مجلة المعهد المصرى بمدريد للدراسات الإسلامية ، العدد الثالث سنة ١٩٥٥ م .

- (ب) كتاب الرد على اليهود لرامون لل . مجلة المعهد المصرى بمدريد للدراسات الإسلامية المجلد الخامس ١٩٥٧ م .
  - ( ج ) نشاط الدراسات الفلكية في الأندلس . . نفس الدورية والعدد .

#### ١٢ ـ خوليان ريبيرا:

\_ المكتبات وهواة الكتب في إسبانيا الإسلامية . . . ترجمة جمال محرز مجلة معهد المخطوطات العربية ، المجلدان الرابع والخامس سنة ١٩٥٨ \_ ١٩٥٩ م .

#### ۱۳ ـ رامون منندث بیدال :

- (أ) إسبانيا حلقة اتصال بين المسيحية والإسلام . . ترجمة أحمد لطفى عبد البديع مجلة المعهد المصرى بمدريد للدراسات الإسلامية ، العدد الأول ١٩٥٣ م .
- (ب) إسبانيا وإدخال العلوم العربية إلى الغرب . . . مجلة المعهد المصرى بمدريد للدراسات الإسلامية . المجلد الثالث ١٩٥٥ م .

#### ١٤ ـ سعد زغلول عبد الحميد:

\_ العلاقة بين صلاح الدين وأبي يـوسف يعقوب المنصور الموحدي . مجلة كلية الآداب بجامعة الإسكندرية . المجلدان السادس والسابع سنة ١٩٥٢ \_ ١٩٥٣ م .

#### ١٥ ـ الصديق بن العربي

\_ طوائف وشخصيات مسيحية بالمغرب . . مجلة تطوان المغربية العدد الأول سنة ١٩٥٦ م .

#### ١٦ - عبد العزيز بن عبد الله:

- (أ) العربية لغة العلم والحضارة . مجلة المعهد المصرى بمدريد للدراسات الإسلامية ، العدد الخامس سنة ١٩٥٧ م .
- ( ب ) البحرية المغربية والقرصنة . مجلة تطوان المغربية العددان الثالث والرابع سنة ١٩٥٨ \_ ١٩٥٨ م .

(ج) تطور الفن في عهد الموحدين . مجلة البينة ، السنة الأولى ، العدد التاسع شعبان ١٣٨٣ هـ/ يناير ١٩٦٣ م.

#### ١٧ - ليبولد توريس بالباس:

- الأبنية الإسبانية الإسلامية . ترجمة علية إبراهيم العناني . مجلة المعهد المصرى بمدريد للدراسات الإسلامية ، العدد الأول سنة ١٩٥٣ م .

## ١٨ - الأب مانويل ألونسو ألونسو:

- ابن سينا وآثاره الأولى فى العالم اللاتينى . ترجمة تاج الدين أبو زيد . . مجلة المعهد المصرى بمدريد للدراسات الإسلامية . . العدد الأول سنة ١٩٥٣ م .

#### ١٩ \_ محمد المنوني:

- تاريخ المصحف الشريف بالمغرب ، مجلة معهد المخطوطات العربية . المجلد الخامس عشر ، ربيع الأول سنة ١٣٨٩ هـ/ مايو سنة ١٩٦٩ م .

#### ۲۰ ـ نيفل باربر:

- (أ) سفارة جـون ملك انجلترا إلى محمد الخامس ملك المغرب. ترجمة محمد ابن تاويت. مجلة تطوان المغربية العدد الخامس سنة ١٩٦٠ م.
- (ب) أخبار الأندلس في المدونات الإنجليزية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين ، مجلة المعهد المصرى بمدريد للدراسات الإسلامية . المجلد الثالث عشر سنة ١٩٦٥ ـ ١٩٦٦ م .

# الكشاف الحام

.

| 774 , 77V , 777   | إسحاق بن محمد           | *<br>*                                                                   | ا ــ الأعلام          |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ۲.٥               | أرسطاليس                | †<br>†<br>†                                                              |                       |
| 177               | الاسكتدر                | 777 . 77.                                                                | إبراهيم الزويلي       |
| ٤٩                | إسماعيل بن إسحاق        | 7£                                                                       | إبراهيم بن سفيان      |
|                   | المنادى                 | 707                                                                      | إبراهيم بن أبي يوسف   |
| ۸۹ ، ۸۸ ، ۱۷ ، ۱۲ | إسماعيل بن محمد         | 727                                                                      | إبراهيم بن إبراهيم بن |
| 97, 91, 9.        | ابن إسماعيل             |                                                                          | مطرف المرى            |
| 194. 194          | إسماعيل بن يحيى         | ٤٩                                                                       | أحمد بن سعيد بن الدب  |
|                   | الهزرجي                 | ۸ه                                                                       | أحمد بن عبد الملك     |
| ٤٢                | أشهب                    |                                                                          | ابن شهید              |
| 440               | أفريقش                  | 177                                                                      | أحمد بن عطية          |
| ٧٨                | ابن الأفطس              | ۱۸۱                                                                      | أحمد بن قسي           |
| 73 , 78           | امرىء القيس             | 777                                                                      | أحمد بن محمد          |
| ٥٦                | أميرة بنت المحسن        | 774                                                                      | أحمد بن مضاء          |
| 19                | أيوب<br>البخار <i>ي</i> | ۲٦.                                                                      | أحمد بن منيع          |
| ۲.۱               | البخاري                 | ٦٧ ، ٦٦                                                                  | أحمد بن موسى          |
| 744               | البراذعي                |                                                                          | ( ابن بقية )          |
| ĹO                | ابن برطل                | 779 . 77A                                                                | أحمد الناصر           |
| 777               | البزاز                  | ۲.٦                                                                      | إدريس بن إبراهيم      |
| 100.10£           | 7                       | ٦٧ ، ٦٦ ، ٥٦ ، ٥٥                                                        | إدريس بن علي          |
| ٣٢                | ' h                     | Y\                                                                       |                       |
| <b>TTL</b>        | بطرو بن الريق           | ۸۸<br>۲۷ ، ۱۰۹ ، ۲۹ ،                                                    |                       |
| 777               |                         |                                                                          | الأدفنش               |
| \                 | آبو بکر الطرطوشی<br>* • | 17.,119,118                                                              |                       |
| ٤١                |                         | 71m. 717. 171                                                            |                       |
| ۲.۳               | أبو بكر بن الصائغ<br>*  | 71X , 71V , 717                                                          |                       |
| . 1.0 , 1.2 , 1.7 | ابو بکر بن عمار         | 744 . 744 . 744                                                          |                       |
| 7.1. V.1. A.1.    | <b>*</b>                | 779 , 777 , 777<br>730 , 707 , 701<br>737 , 737 , 737<br>737 , 739 , 747 |                       |
|                   | 3                       | 77X , 77Y , 777                                                          |                       |
| . 112 . 117 . 117 | 7                       | T. T , 799 , 79A                                                         |                       |
| 110               |                         | ٣.٣                                                                      |                       |

| ۲.٦               | لل جعفر بن أحمد       | 727                                     | أبو بكر بن هانيء     |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                   | 🥻 ( ابن محشوة )       | ۲.                                      | بلج بن بشر           |
| ٧٧ . ٦٥ . ٦٤ . ٦٠ | 2                     | 104                                     | ابن البني            |
|                   | جهور                  | Y1V . Y17                               | البيوج               |
| 440               | ہ<br>حام بن نوح       | . 177 . 98 . 97                         | تاشفین بن یوسف       |
| <b>Y</b> A0       | ئے۔<br>1 ابن حبیب     | ١٧٣                                     |                      |
| 19.14             | حبيب بن أبي عبيدة     | 199 . 21                                | تميم الدارى          |
| r                 | الفهرى                | 797 , 791 , 79.                         | تميم بن المعز        |
| ٦٧                | أبو الحجاج            | . 107.107.47                            | ابن تومرت            |
| ۲-۸               | حجاج بن إبراهيم       | ۱۳۰،۱۵۹،۱۵۸                             |                      |
| 140               | حدير بن واسنو         | 174 . 174 . 171                         |                      |
| £9. £7. £1. TV    | ابن حزم               | ۱۳۲ ، ۱۳۵ ، ۱۳۶                         |                      |
| 10 . 70 . 80      |                       | 174 , 174 , 174                         |                      |
| ۲.                | حسام بن ضرار          | 174 ' 171 ' 18.                         |                      |
|                   | ( أبو الخطار الكلبي ) | 198, 18. , 189                          |                      |
| ٤٢                | حسان بن مالك          | 197.190.196                             |                      |
| . 771 . 77 . 719  | أبو الحسن المالقى     | . 199 . 198 . 197                       |                      |
| 777               |                       | 710 . Y1£ . Y · ·                       |                      |
| 119 . Y£          |                       | YWW , YY , YY .                         |                      |
| 104.07.64         |                       | 727 , 721 , 772                         |                      |
|                   | ابن أبي طالب          | 701, 722, 728                           |                      |
| 774               | أبو الحسن بن مغن      | Y7A , Y7Y , Y09                         |                      |
| <b>ን</b> አ ،      | حسن بن يحيى           | YYY , Y\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                      |
| ۲.٦               | ا د ده کاروی          | YA . , YY4 , YYA                        |                      |
| ۲٦.               |                       | 74£ , 747 , 747                         |                      |
|                   | ابن أبي طالب          | 740                                     | * **                 |
| YY , Y\ , \\      | الحسنيين              | 2                                       | الثعلبي ( أبو منصور) |
| ٦٧                | ابن حفصون             | ٤١                                      | ثعلب (غلام)          |
| WA . W7 . W0 . W. | الحكم بن هشام         | 777, 777                                | ابن المجزارة         |
|                   | ( الربضى )            | , 701, 70., 0                           | أبو جعفر ( الحميري ) |
|                   |                       | £ 70W. YOY                              |                      |
|                   | _ ٣                   | o £ _                                   |                      |

| 44                | زهير                      | 1                          | حمامة                                       |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| VV                |                           | £9. £7. £1. 4V             | الحميدى                                     |
| Υο.               | ابن زیابة                 | ٧٢.٥١.                     |                                             |
| 14                | زياد بن النابغة           | 41                         | حنش بن عـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 744               | ابن أبي زيد               |                            | الصنعاني                                    |
| ۲                 | زینب بنت موسی             | 72.77                      | أبو حنيفة                                   |
| 777               | سحنون                     | ٥٨، ٢٩                     | حوراء                                       |
| 71                | سعد بن أبي وقاص           | ۲.۳                        | حي بن يقظان                                 |
| Y04 . Y0A         | أبو سعيد بن جامع          | 717                        | حيان                                        |
| ٥٩                | سعيد بن المنذر            | 146                        | ابن خراسان                                  |
| £4 , £A , £Y , £7 | سليمان بن الحكم           | ۲۸۳                        | ابن خرداذبة                                 |
|                   | ابن سلمان                 | ۸٧                         | دارا بن دارا<br>-                           |
| 14                | سلیمان بن داود            | ۵٤، ۵۱                     | أبو داود الظاهر <i>ى</i>                    |
| 70. , YLA , YEV   | سليمان بن عبد الله بن     | 7£                         | داود بن أبي هند                             |
|                   | عبد المؤمن                | 190 : 192                  | ابن الدوقة                                  |
| 14                | سليمان بن عبد الملك       | Y <b>Y</b>                 | را <u>ح</u>                                 |
| ٧٥                | سليمان بن هود             | 177.110                    | الراضى                                      |
| 14                | الـــمعين،مـالك           | 100                        | ابن رذمیر                                   |
| ٤٠                | الىخولانى<br>أ ال         | 707, 7.7, 7.0<br>700, 70£, | ابن رشد                                     |
| 116               | أبو السرى<br>ابن سيد      | 144 . 144 . 144            | : 1                                         |
| Y01               | ابن سید<br>سیبویه         | 14184.                     | الرصافي                                     |
| . 1£7 . 177 . 170 | سیس<br>سیسر بن أبی بكر بن | ١٨٠                        | ابن الرميمي                                 |
| 164 , 164         | تاشفین                    | 712, 717                   | ہیں ،طرعیسی<br>ابن الرند                    |
| ٥١                | ين<br>الشافي              | 709                        | بين بوت.<br>ريحان الخصى                     |
| 7£                | ک<br>شعبان                | YY1                        | ريان الريق<br>ابن الريق                     |
| ٤٢                | الشماخ بن ضرار            | 776                        | ب <i>ن وي</i> ت<br>الزبير بن نجاح           |
| ٤٣ ، ٤٢ ، ٣٩ ، ٣٨ | صاعد بن الحسن الربعي      | ۳.                         | زخرف<br>زخرف                                |
| ĹĹ                | -                         | 778                        | ر ر ۔<br>زکریا بن یحیی                      |
| ٣٦                | مبح                       | ۲۵٦ ، ۱۳۸ ، ۱۳۷            | زهير بن عبد الملك                           |
|                   | 1                         |                            | · · ·                                       |

| ۲.٦             | أبو عبد الرحمن الطوسي                                    | ۱۷۳             | ابن الصحراوية                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
|                 | 2                                                        | 14 , 14         | ہیں انصبحراویہ<br>طارق بن زیاد |
| 19              | عبد الرحمن ( الناصر )                                    | **              |                                |
| 17              | عبد الرحمن بن عبد الله الله الله الله الله الله الله الل | ۳۰۰، ۵۱         | طالوت<br>الما م                |
| <b>V</b> 3      | العكى                                                    |                 | الطبرى                         |
| ۲۱              | عبد الرحمن بن عبد الله                                   | Y.0, Y.E, Y.W   | ابن طفیل                       |
| M = 1           | الغافقي                                                  | ۱۸٤ ، ۱۸۳       | ابن الطليق                     |
| 177             | عبدالرحمن بن عبد                                         | 90              | ابن الطيار<br>*                |
|                 | المؤمن                                                   | 767, 761, 1.1   | أبو الطيب                      |
| ٦٥              | عبد الرحمن بن عطاف                                       | 707, 701        |                                |
|                 | اليفرني                                                  | ٤٩              | ظبية                           |
| 144             | عبد الرحمن بن عياض                                       | ٧.              | عاتب                           |
| ۱۷۳             | عبد الرحمن القالمي                                       | ۲۷.             | العاضد                         |
|                 | عبد الرحمن بن محمد                                       | ٥.              | العباس بن الأحنف               |
| ٥٩              | ابن السليم                                               | ۱۷٤             | عبد الله بن جبل                |
|                 | عبد الرحمن بن محمد                                       | 760             | أبو عبد الله بن حجاج           |
| ٤٦              | ابن أبي عامر                                             | ۱۷٤             | عبد الله بن عبد الرحمن         |
|                 | عبد الرحمن بن موسي                                       |                 | المالقى                        |
| 777 , 507       | ابن يوجان                                                | ٨٨              | عبد الله بن على الهوزني        |
| ٥٧              | عبد الرحمن بن هشام                                       | ۲۱              | عبد الله بن عمر                |
| YWY . YWY . YWO | عبد الرحمن بن يوسف                                       |                 | ابن المخطاب                    |
| YE YP9 . YPA    | ñ                                                        | ٧١              | عبد الله بن عمر                |
| YO YEY . YE!    |                                                          |                 | ابن العاص                      |
| 700 . 70£ . 70T |                                                          | 778             | أبو عبد الله بن عياش           |
| 707             |                                                          | ١٨              | عبد الله بن موسى               |
| 7A , 7Y , 70    | عبد الرحمن بن معاوية                                     |                 | ابن نصير                       |
| 177             | عبد السلام الكومي                                        | ٩٤              | عبد الجليل بن وهبون            |
| 119             | ابن عبد العزيز بن أبي                                    | YW YY9 . YYA    | عسبسد الحق بن عسبسد            |
|                 | بكر                                                      |                 | الرحمن الأزدرى                 |
| ۱۹،۱۸           | عبد العزيز بن موسى                                       | 464 , 464 , 464 | ابن عبد ربه                    |
|                 | ابن نصير                                                 |                 |                                |
|                 | _                                                        |                 |                                |
|                 |                                                          |                 |                                |

| 177               | أبو عبد البكري          | ۲۷٤، ۲۷۳، ۲۷۲    | عبد العزيز بن أبي يعقوب |  |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|--|
| ٥٥                | ابن أبي عثمان           | 7£               | ابن عبد الغافر الفارسي  |  |
| 710 . 71E . TE    | عثمان بن عفان           | ۸٤ ، ۷۸          | عبد الجيد بن عبدون      |  |
| ٣٤                | ر<br>و العرجي           | ۲.۲              | أبومحمد عبيد الملك      |  |
| ١٦.               | و<br>العزبن المنصور     |                  | الشذوني                 |  |
| ۲.                | ي<br>عقبة بن الحجاج     | ٣٨               | عـــــد الملك بن إدريس  |  |
| ه ۲ ، ۱۱۲         | ۔<br>ابن عکاشة          |                  | الجزيري                 |  |
| 779 . 77A . 77V   | :<br>على بن إسحاق       | ٤٦               | عبد الملك بن أبي عامر   |  |
| . 450 . 455 . 454 | على بن جرمون            | ٧٦               | عبد الملك بن عبد العزيز |  |
| <b>TEY , TE</b> 7 | 7                       | ۸٥ ، ٨٤          | عبد الملك بن أبي العلاء |  |
| AY , 0£ , £9 , £A | على بن محمود            | ٤٠               | عبد الملك بن المنصور    |  |
| ۲١                | على بن أبى طالب         | ۲.               | عـــبــد الملك بن قطن   |  |
| ٧٧                | على بن مجاهد            |                  | الفهرى                  |  |
| . 107 . 101 . 7EV | على بن يوسف             | ١٦٠              | عبد المنعم بن عشير      |  |
| . 175. 177. 105   | 7                       | 17., 109. 104    | عبد المؤمن بن على       |  |
| 371 , 071 , 077 , | 3                       | 178, 178, 171    |                         |  |
| *** . ***         |                         | 174 . 174 . 177  |                         |  |
| ١٧                | العلج                   | 144 ' 141 ' 14 ' |                         |  |
| £1.£.             | أبو العلاء              |                  |                         |  |
| ١٥.               | أبو العلاء بن سليمان    | ۱۷۸ ، ۱۷۷ ، ۱۷٦  |                         |  |
| ۲٤.               |                         | ۱۸٤، ۱۸۳، ۱۷۹    |                         |  |
| ٤١ ، ٣٥ ، ٣٤ ، ٣٣ | أبو عمر                 | ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۵    |                         |  |
| Ĺo                | d                       | 198, 198, 191    |                         |  |
| ٣٣                |                         | 197.190.198      |                         |  |
|                   | عمر بن أبي زيد الهنتاتي |                  |                         |  |
| ١٦٨               | عــمــربنعــبــدالله    |                  |                         |  |
|                   | الصنهاجي                |                  | عبد الواحد المراكشي     |  |
| 777               | 1                       | 164.164.164      | ابن عبدون               |  |
| 19                | عنبسة بن سحيم الكلبي    | 4                |                         |  |
| ۲۰۶، ۱۷۳          | -                       | 100,102,100      |                         |  |
|                   | أ ابن عياش<br>. س       |                  |                         |  |
| _ ٣٥٧ _           |                         |                  |                         |  |

| 181 . 18 189                            | أبن اللبانة                  | ٨٨                | عيسي بن الحجاج                      |
|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 146 . 144 . 144                         | 3                            | Y-4 , Y-A , Y-V   | عیسی بن عمران                       |
| . ۱۳۷ . ۱۳٦ . ۱۳۵                       | 3                            | ٣٤                | عیسی بن موسی                        |
| . 12 179 . 178                          |                              | ١٥٧               | الغزالي                             |
| 157 , 151                               |                              | ١٩                | الغمر بن عبد الرحمن                 |
| 1.4                                     | لذريق                        |                   | ابن عبد الله                        |
| 190 , 198                               | لوجار بن لوجار               | ٥٣                | فتحا                                |
| ٥٨                                      | لیعلی بن أبي زید             | 127               | فخر الدولة                          |
| 777                                     | ا ليون                       | ١١٨               | ر ر<br>أبو فرا <i>س</i>             |
| . 0 £ . 47 . 41                         | مالك بن أنس                  | ۲۸٤ ، ۲۸۳ ، ۵۱    | بر رس<br>الفرغاني                   |
| Y - Y - Y - Y                           |                              | ٤٥                | ر کی<br>فریهة بنت یحیی              |
| 177. 177                                | مالك بن وهيب<br>             | ۲۱                | فضالة بن عبيد                       |
| 111 . 111 . 771                         | المأمون<br>                  | W.Y. W.\. YAW     | ابن فیاض                            |
| ٥٦                                      | المأمون بن ذى النون          | 747               | ببر طیاس<br>أبو القاسم بن بقی       |
| 116.117.117                             | ابن مبارك                    | 00,01,19,11       | بو الفاصم بن بعني<br>القاسم بن حمود |
| Y\\                                     | و مسرت بن حبت المجبور        | 77 , 04 , 07 , 07 | العاصم بن معدود                     |
| Y09 , 18Y                               |                              | ۸۷ ، ۷۷ ، ٦٩ ، ٦٨ |                                     |
| 701                                     | المتنبى<br>المتوكل           | 96,98,00          |                                     |
| ۸۳، ۷۸، ۷٤<br>۲٤                        | المتوقل<br>محمد بن أحمد      | 97, 97, 71        | القاس و و محمد                      |
| 12                                      | ابن صاعد                     | ,,,,,,,           | القاسم بن محمد<br>اسالة ا           |
| ۷۱ ، ۷٠ ، ٦٩                            | بین طباطنا<br>محمد بن إدریس  | , ۲۰7, ۳4, ۳٤     | ابن القاسم<br>القالي                |
| ****                                    | محمد بن إسحاق                | £                 | الفائي                              |
| ۰۰ ، ۲۲ ، ۷۷ ، ۸۸                       | محمد بن إسماعيل              | , <sub>V</sub>    | 7 4 . 1                             |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ب <i>ن ع</i> باد<br>ابن عباد | <b>?</b>          | ابن قتيبة                           |
| ۲١                                      | محمد بن أوس                  | 71.               | قراقش                               |
| ٣٧                                      | محمد بن بشير                 | 747 . 747         | قسطنطین بن هیلان<br>ب               |
| 70                                      | محمد بن جهور                 | 744               | قمر<br>سان                          |
| ١٨٣                                     | محمد بن حبوس                 | Y.W. Y.Y. 1.1     | كافور                               |
| ۸۸ ، ۵۵ ، ۵۵ ، ۳۸                       | محمدبن الحسن                 | YY\ , YY- , Y-Y   |                                     |
|                                         | الزبيدى                      | ŧ                 |                                     |
|                                         | _ ٣٥                         | oA                |                                     |
|                                         |                              |                   |                                     |

| ٤٧ ، ٤٦                  | محمد بن هشام                                                 | 107               | محمد بن حمدين        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| ٤. ، ٣٩                  |                                                              | 107.101.169       |                      |
| ۲٦.                      | محمد بن يخلفتن                                               | 10£               | J                    |
| ۸۸ ، ۵۵                  | ء<br>محمد بن يريم                                            | 7                 | محمد بن سعيد العربان |
| . 704 . 704 . 707        | محمد بن يعقوب                                                | ۲۹.               |                      |
| . 771 . 77 709           |                                                              |                   | شرف الجذامي          |
| , YTY , YTY , YTY        |                                                              | ٣٧                | محمد بن السليم       |
| X77 , X77 , . Y7         |                                                              | 117.111.11.       | محمد بن طاهر         |
| ٨٥                       | محمد بن أبي يوسف                                             | ٤٠, ٣٧, ٣٦, ٣٥    | محمد بن أبي عامر     |
| . 144 . 181 . 18.        | ابن مردنیش                                                   | 20, 28, 27, 21    |                      |
| . Y11 . Y 199            | 1                                                            | 0 7 6 6 7 6 6 7 6 |                      |
| <b>۲۱۳. ۲۱۲</b>          |                                                              | ۸ ، ۹ ، ۵۹ ، ۵۸   |                      |
| <b>A£ . ££ . 41 . 4.</b> | أبو مروان بن حيان                                            | ١٨٤               |                      |
| ۲۸                       | 3                                                            | 97, 97, 70        | محمد بن عباد         |
| ٧٦                       | أبو مروان بن رزين                                            | 74. , 77          | محمد بن عبد الله     |
| 17                       | 🥻 مروان بن موسی                                              | ٦.                | محمد بن عبد الله     |
| ٤٧                       | 4 مزنة<br>2 م                                                |                   | این قاسم             |
| ۸۹ ، ۸۸                  | المستظهر                                                     | 778               | محمد بن عبد الرحمن   |
| ٦٨                       | للستعلى                                                      | 767               | محمد بن عیسی         |
| Y£ , 0.                  | المستعين المستعين                                            | 71                | محمد بن عیسی بن      |
| A4 , 64                  | المستكفى بالله                                               |                   | عمرويه الجلودى       |
| ٤٢                       | لله مسعود بن سليمان<br>لله                                   | Y0Y               | محمد بن الفضل        |
| ۲۰۱، ۲٤                  | لله مسلم بن الحجاج<br>لله الله الله الله الله الله الله الله | 71                | محمد بن أبي الفضل    |
| ٣٨ , ٣٥<br>٨١ , ٧٨       | لله أبو الحسن المصحفي<br>على المنا                           |                   | الشيباني             |
| ۸۱، ۲۸                   | المظفر<br>و                                                  | <b>Y1</b>         | محمد بن القاسم       |
| 144.110                  | المعتصم                                                      | 776               | محمد بن مروان        |
| 41 , 4 , , , , , , , , , |                                                              | 177.77            | میحمد بن معن         |
| 1.0, 1.2, 1.7            | المعتضد                                                      | 0                 | محمد الناصر          |
| 1.4.1.4.1.4              | 1                                                            | 186, 184, 1.4     | محمد بن هانیء        |
| 1 . 4 . 1 . 74 . 1 . 7   | 1                                                            | ١٨٥               |                      |
|                          | _                                                            |                   |                      |
|                          | *****                                                        | <b>_</b>          |                      |

| ٤٦                | . f . u f           |                   |                    |
|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 787 . 781         |                     | 117, 111, 11.     |                    |
|                   |                     | 177 . 114 . 119   |                    |
| 98 , 98 , 0 .     |                     | 179, 174, 177     |                    |
| ۲۱                | 5                   | 94 , 96 , 89 , 70 | المعتمد            |
| Y£                | ` 1                 | ۸۶، ۲۰۱، ۱۱۷،     |                    |
| £V , £3 , WA , F3 | هشام بن الحكم       | 17., 119, 118     |                    |
| ۸۱ ، ۵۸ ، ۵۸      |                     | 177, 177, 171     |                    |
| ۳٦ ، ۲۹           | •                   | ۱۲۹، ۱۲۵، ۱۲٤     |                    |
| ٣٤ ، ٢ .          | · 1                 | 184 . 184 . 184   |                    |
| 76,7.,09,08       | هشام المعتد         | 181, 18., 189     |                    |
| , ۱.۲, ۹۲, ۹.     |                     | 188, 184, 184     |                    |
| 177 . 1.8         |                     | 164 , 167 , 160   |                    |
| 710 , 71£         | هلال بن محمد بن سعد | 144. 144. 141     | المعتمد بن عباد    |
| ١٨                | ابن همشك            | 47£ ' 141         | المعز بن باديس     |
| ٩٣                | الواثق              | ٣٤                | المغيرة بن شعبة    |
| ٤٧                | واضح                | ٧٥ ، ٧٤           | المقتدر            |
| 47                | أبو الوليد بن زيدون | ١٨٣               | ابن الملح          |
| ۱۹،۱۸             | الوليد بن عبد الملك | ۲۰۲ ، ۲۰۲         | ابن ملكون          |
| ٤٩                | وليد بن محمد الكاتب | 9.,01,77          | المنصور            |
| 45                | الوليد بن يزيد      | 191               | المنصور بن المنتصر |
| ۲۸ ، ۲۷ ، ۲۲      | يحيى بن إدريس       | ٦٧ ، ٤٨ ، ٤٧ ، ٤٦ | المهدى             |
| ٧٦                | يحيي بن إسماعيل     | 1.7 , 1.1 , 41    |                    |
| 190               | ۔<br>یحیی بن حسن    | ١٨٩               | موسی بن رزق        |
| 241               | يحيى بن عانية       | 19                | موسى بن عفان       |
| . 141 . 147 . 147 | يحيى بن العزيز      | ۷۱ ، ۱۸ ، ۱۷      | موسی بن نصیر       |
| . 197 . 198 . 198 | 7                   | 194               | موسی بن یوسف       |
| 194               | 1                   | ٧٤                | الموفق             |
| ۸۸ ، ۸۷ ، ۲۰ ، ۵۹ | یحیی بن علی         | ۹۲ ، አን ، የ٤      | المؤيد             |
| 45                | يحيى بن يحيى الليثي | ٤١                | میدمان بن یزید     |
| ٥١                | یزید بن أبی سفیان   | ٥                 | الناصر لدين الله   |
|                   | 2                   | 4                 |                    |

| ***                     |                                | ٠,                                                             | t iw                   |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| ٤٧                      | أره ( وادى )                   |                                                                | یزید بن قاسط           |
| ٣٦                      | 3                              | Y14 . Y1A . Y1Y                                                | يعقوب بن عبد المؤمن    |
| 77                      | 2                              | YYY , YY\ , YY .                                               |                        |
| . ۲۸٤ . ١٥٨ . ٣١        | <ul> <li>الإسكندرية</li> </ul> | 770, 772, 778                                                  |                        |
| 440                     |                                | YY9 , YYA , YYV                                                |                        |
| ٣                       | أش                             | ٥                                                              | أبو يوسف               |
| 777                     | أشانية                         | ۸۷ ، ۷۸ ، ۷۷ ، ۱ ،                                             | يوسف بن تاشفين         |
| . ۲۹A . YA . £Y         | أشبونة                         | 119 . 118 . 114                                                |                        |
| 799                     |                                | 176 . 171 . 17.                                                |                        |
| ٣                       | الأشى                          | 160.166.140                                                    |                        |
| . 70 . 00 . 17 . 0      | إشبيلية                        | 144 . 144 . 141                                                |                        |
| ۸۸ ، ۸۷ ، ۷۷ ، ٦٦       | 3                              | ٧٢                                                             | يوسف بن سعد            |
| 94 , 94 , 9 , 18        |                                | 70, 71                                                         | يوسف بن عبـد الرحـمن   |
| . ۱ ۹۷ . ۹٦             |                                |                                                                | الفهرى                 |
| . 1 . 4 . 1 . 7 . 1 . 1 |                                | Y.Y. Y.Y. Y                                                    | يوسف بن عبد المؤمن     |
| . 117 . 111 . 11.       |                                | Y.Y. Y.Y. Y.O<br>Y.Y. Y.Y. Y.O<br>YIY. Y.Q. Y.X                |                        |
| . 117 . 117 . 112       |                                | Y17 , Y.9 , Y.A                                                |                        |
| . 177 . 170 . 172       |                                | 719 . 71X . 71Y                                                |                        |
| . ۱۸۱ . ۱۸۰ . ۱۲۷       | ;<br>;<br>;                    | 777,77                                                         |                        |
| . 197 . 191 . 19.       | 3                              | ١٠٦                                                            | يوسف بن عيسي           |
| . ۲. ۲ . ۲ . ۱۹۳        | ,<br>2                         | YV Y74 . Y7A                                                   | يوسف بن محمد           |
| Y14. Y14. Y11           |                                | Ε                                                              |                        |
| 771 . 77 . , TIE        |                                | 744                                                            | ابن يونس               |
| 744 . 747 . 777         |                                |                                                                |                        |
| YE YM4 . YMA            |                                |                                                                | ا ـ الأ ماكن الجغرافية |
| YEE , YET , YE!         |                                | 79.                                                            | أبلة                   |
| 70X . YOY . YOT         |                                | ٥١                                                             | الأدين                 |
| Y74 . Y77 . Y70         |                                | 76 <b>7</b> , 767 , 777                                        | الأرك                  |
| W.1 , W , Y99           |                                | 771<br>797<br>797<br>710<br>717 , 717 , 710<br>717 , 717 , 710 | ار رئے<br>ارغن         |
| W.£ , W.W , W.Y         |                                | YNY , YNN , YNO                                                | ارس                    |
|                         | 7                              | Y9.A                                                           |                        |
|                         |                                | • 17/1                                                         |                        |

| . 114 . 77 . 18                         | <b>أ</b> المرية       | ٧٢ ، ٦٦                   | أشونة                  |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| 177. 177. 17.                           | المريه                | , 144 . VA . 14           | الأعظم ( البحر )       |
| YYY . \A4 . \A.                         | I                     | 797 . 727 . 192           | المعلم والشورا         |
| 747 . 740 . 77 <sup>m</sup>             | 1                     |                           |                        |
|                                         | 1                     | ۰ ۱۸۱ ، ۱۸۰ ، ۱۳          | أغرناطة                |
| W.Y., W.\. W                            |                       | Y\Y                       | بعرانات                |
| ۳.۳                                     | أم الربيع<br>الأندلس  | 74° , 74 , 744            |                        |
| 779                                     | أم الربيع<br>(الجدور) |                           | أغمات                  |
| . 11 . 4 . 7 . 6                        | الأندلس               |                           | اعمات<br>أفراغة        |
| 10, 12, 17, 17                          |                       | ۷۰، ۳۰                    |                        |
| Y- , \4 , \A , \Y                       | 3                     | V1 17                     | أفرنجة<br>أن :         |
| 77 . Yo . Y£ . Y\                       |                       | ٧٦،١٢                     | أفرنسية<br>۴. م        |
| 79 , 7A , 7V , 71                       |                       | 190 , 192 , 177           | أفريقية                |
| £9, £1, £0, ££                          |                       | 194 . 197 . 197           |                        |
| 7. , 00 , 0£ , 01                       |                       | 710, 712, 717             |                        |
| 75 , 77 , 77 , 71                       |                       | 77X , 71Y , 717           |                        |
| VE . VI . V 70                          |                       | 771, 77., 779             |                        |
| A7 . YA . YY . Y7                       | 3                     | 777 . 777 . 77 <i>1</i>   |                        |
| 44.4.44.44                              |                       | <b>ሃ</b> ጓጓ ,  ሃጓ۵ ,  ሃጓይ |                        |
| . 1 - 7 . 90 . 98                       | 7                     | 444 . 444 . 444           |                        |
| " \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |                       | Y4 YA4 . YAA              |                        |
| ۸٠٢ ، ١٢٠ ، ٢٢٠ ،                       |                       | 790. 798. 797             |                        |
| V// , \// , P// ,                       |                       | 797                       |                        |
| . 177 . 171 . 17.                       |                       | ٣١                        | أقريطش                 |
| . 170 . 176 . 178                       |                       | , ۲٦٧ , ۲٦٦ , ۱٢          | <b>أق</b> يانس ( بحر ) |
| . ۱۲۸ . ۱۲۷ . ۱۲۹                       |                       | YA1 . YA . YY9            |                        |
| . 101 . 127 . 160                       |                       | 744 . 747 . 747           |                        |
| . 107 . 100 . 107                       |                       | 797 . 797 . 789           |                        |
| 176 , 178 , 178                         |                       | <b>۲</b> ٩٨ ، ۲٩٧         |                        |
| 141 . 14 . 149                          |                       | 447                       | أقليج                  |
| 186 . 184 . 184                         |                       | ٥٩                        | <b>أق</b> ليج<br>البيش |

| 740                                               | بدلاية                                           | ۱۹۰، ۱۸۶، ۱۸۰                         |               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| ٥                                                 | البرانس                                          | 197 , 197 , 191                       |               |
| ٣                                                 | يسطة                                             | ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۸                         |               |
| 444                                               | بسكرة                                            | 717, 7.7, 7.7                         |               |
| W. W. , W. Y. | پرشانة                                           | Y\V , Y\\\ , Y\\$                     |               |
| 74A , V4                                          | پرشارنة                                          | 777 , 719 , 718                       |               |
| TAL . TAT . TI                                    | بسطة<br>بسكرة<br>برشانة<br>برشلونة<br>برقة       | 777                                   | -             |
| 7.47                                              | <i>J.</i>                                        | ۲۳۶ ، ۲۳۵ ، ۲۳٤                       |               |
| 144                                               | ال طحاء                                          | YET , YET , YE -                      |               |
| ٧٨                                                | البطحاء<br>بطليوس                                | 770 , 77. , Y£Y                       |               |
| 104. 21. 49. 0                                    | بعبيوس                                           | L                                     |               |
| 797 , 797 , 791                                   | بغداد<br>البقر ( دَار )<br>بكارس<br>بلس<br>بلنسة | ۸۸۲ ، ۱۸۹ ، ۲۸۹                       |               |
|                                                   | , i                                              | 797 , 797 , 790                       |               |
| £V                                                | البقر ( دَار )                                   | ۳۰۱ ، ۳۰۰ ، ۲۹۹                       |               |
| 790                                               | بكارس                                            | W-£, W.W, W.Y                         |               |
| ٣                                                 | ا بلس                                            | ۳۰٥                                   |               |
| . 111 . 77 . 18                                   | بلنسة                                            | ۳۰۲، ۳۰۱، ۵                           | أيبيريا       |
| . 17 114 . 117                                    |                                                  | ۳۰۱، ۱۰۷                              | إيجلى         |
| . ۱۷4 . ۱٥٦ . ١٥٥                                 |                                                  | 79X , V , 39                          | إيوش          |
| . 770 . 717 . 717                                 |                                                  | W. Y . Y9A . Y0                       | أيوب ( قلعة ) |
| . ٣-٢ . ٣ ٢٢٦                                     | 3                                                | W.Y. W.1. 7V                          | بباشتر        |
| ٣.٣                                               |                                                  | ۸۵۱ ، ۲۰ ، ۲۲۱                        | ببجاية        |
| T 799                                             | بنشكلة                                           | 177 . 177 . 177                       |               |
| 747                                               | ا<br>بهتا                                        | 197, 197, 198                         |               |
| 171                                               | بنشكلة<br>بهتا<br>بونة                           | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |               |
| 747 . Y\A                                         | , .ر<br>تاجو ( نهر )                             |                                       |               |
| 492                                               |                                                  | 770 , 772 , 777                       |               |
| Y47 . Y41                                         | ldr 🕏                                            | YA4 . YAX . YAY                       |               |
| ٧١                                                | تاكرونة                                          | 797, 797, 79.                         |               |
| 797                                               | تانسيفت                                          | 797, 797, 79.<br>797, 797, 79£        |               |
|                                                   |                                                  |                                       |               |

|                   |                    | •                              |                 |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|
| ۳۰۰، ۲۸۹، ۲۸۸     | جزيرة طريف         | 170 . 177 . 171                | تليمسان         |
| 711               | الجلاب             | 194.144.144                    |                 |
| . ۱۸. , ۱۵ , ۱۳   | جيان               | Y-9 , Y-A , 19A                |                 |
| . 777 . 7£7 . 181 |                    | Y\A. Y\V. Y\\                  |                 |
| . ٣٠١ . ٣٠٠ . ٢٦٧ |                    | 797, 797, 791                  |                 |
| T.O , T.E , T.T   |                    | የቁለ ، የቁካ                      |                 |
| 190               | الحامة             | 91                             | تمسامان         |
| 444               | الحبشة             | ۲۸۷                            | تنس             |
| ٩٠,٥              | المحجاز            | Y9 . , YA9 , 190               | تورز            |
| 724               | والفرج الفرج       | 794                            |                 |
| W.W. W.Y          | -<br>حمص           | 777 . 19£ . 198                | تونس            |
| Y\A               |                    | 7A7                            |                 |
| 724               | الخبب              | YA9 , YAA , YAY                |                 |
| ۳۰۲ ، ۲۹۵ ، ۱۸۰   | ۇ دانىة<br>ۋەدانىة | 790, 791, 79.                  |                 |
| 777               | رباح ( قلعة )      | ۲۹ <i>A ،</i> ۲۹۷ ، ۲۹٦<br>۱۷  |                 |
| 770 . 77£         | الرباط             | 17. , 174 , 177                | تينمل           |
| ٤٦ ، ٣.           | الربض              | Y 199 . 19A                    |                 |
| ١٢٦               | ِ رند <b>ة</b>     | TMX , TMV , TT .               |                 |
| **                | الرومان ( وادى )   | 777                            |                 |
| W1 . 1W . 1Y . 11 | الرومي ( خليج )    | 772                            |                 |
| <b>۲</b> ٩٨       |                    | ٧٧ . ٧٦ . ٤٨ . ٤٧              | الثغر           |
| ١٢                | رومية              | ٧٨                             |                 |
| , ۳.۲ , ۳ , ۳۷    | رية<br>و رية       | 44A . 1A4 . 1A1                | جبل طارق        |
| ٣.٣               |                    | 444                            |                 |
| 496               | زجندر              | VA<br>Y4A                      | الجريد          |
| £A . \V . \ .     | الزقاق             | 49.6                           | جزولة           |
| 171 , 17 , 111    | الزلاقة            | <b>77.14.17.17</b>             | الجزيرة الخضراء |
| TTV . 1TT . 1TT   | 2                  | TITLE TOUR LAN                 |                 |
| 440               | زويلة              | , ۱۱۸, ۷۷, ۷۲<br>۲٤۸, ۲٤۷, ۱۱۹ |                 |
| 777 . 09 . £0     | سالم ( مدينة )     | 764 . 764 . 119                |                 |
| Y9., Y7V          | 1                  | ۳۰۳ ، ۳۰۲                      |                 |

| YA . YY . Y£ . 0        | الشام         | ۷۰، ۱۸، ۱۲، ۵۸         | سبتة              |
|-------------------------|---------------|------------------------|-------------------|
| 184 . 104 . 60          |               | 111 . 141 . 141        | ·                 |
| ١٨٤                     |               | Y1V . Y1% . Y1Y        |                   |
| 147.07                  | : شریش        | 7AA . 77 . 764         |                   |
| **                      | ر<br>شفشارة   | 744 . Y4A . Y4Y        |                   |
| Y 4 A                   | شقويية        | ٣                      |                   |
| ۱۸۳،۱۰۶،۱۳              | ا شلب         | ***                    | السبطاط           |
| . TTE . TIV . TIT       | 1             | ***. *** . <b>*</b> *\ | سبو               |
| . YEY . YTT . YTO       |               | 79 789 . 776           | سجلماسة           |
| 768                     |               | 79m. 79Y. 791          |                   |
| **                      | شلبر          | , ۱.۲, ۷٥, ٦.          |                   |
| 777 , <b>7</b> 70       | :<br>5 شليترة | W.Y. W.1. 11Y          | سرقسطة            |
| ٣.,                     | شلمنكة        | ٣.٣                    |                   |
| 790                     | شلون شلون     | 440                    |                   |
| ٥٩                      | ا<br>و شمنت   | 777                    | سفاقس             |
| ۲.۲                     | ء<br>- شنبوس  | Y1V . Y17 . 144        | سكران             |
| ٣                       | شنت ياقو      | 744 , 744 , 74£        | سلا               |
| 740                     | شنترة         | 490 , 496 , 494        |                   |
| . 1£A . 1£Y . YA        | ء<br>[ شنترین | 797 , 797              |                   |
| . TIV . 10 169          |               | ٣٠.                    |                   |
| . ** . *\4 . *\8        |               | ۷۸۷ ، ۲۸٦ ، ۷۸۲        | سمورة             |
| 777, 777, 771           |               | ۸ ۱۶۳، ۱۵۷، ۸۷         | السودان           |
| 141 , 141 , 141         | شنقور         | 177.177.176            | بلاد السوس        |
| Y0X                     |               | 197 . 18 179           |                   |
| . 190 . 196 . 66        | صقلية         | Y7Y                    |                   |
| 710, 712                |               | 790 , 792 , 775        |                   |
| 19                      | طبرية         | 794 , 797 , 797        |                   |
| YV4 . 194 . 190         | طرابلس        | ۲۸۷ ، ۷۸۲              |                   |
| YAY , YAY , YA .        | _             | 777 . 787 . 887        | سوسة              |
| <b>۲۸7 . ۲۸0 . ۲</b> ۸£ |               | 74 784                 | سوسة<br>سيو سيرات |
|                         |               | ł                      |                   |

| Y71 , Y7. , YFE                                  | ₹ Y#4 . Y            | طرش ۳۹، ۳۹                             |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| 747 . <b>74</b> 1                                | ₹ Y4                 | ٠ ، ٢٨٩                                |
| 17.                                              | ' ، ۷۵ ، 💈 فنزارة    | طرطوشة ۲۰، ٤٧                          |
| YA- , 197 , 190                                  | ۳۰۲،۳۰ 🗯 قابس        | ١, ٣                                   |
| 7AY . YAR                                        | قرطاجة               | ٣.٣                                    |
| ٠١٨.١٤.١٣.٥                                      | 🕻 قرطبة              | طرعونة ۲۹۸                             |
| <b>٣</b> 4 . <b>٣</b> 3 . <b>٢</b> A . <b>٢Y</b> |                      | طلبيرة ٢٩٨                             |
| £A . £Y . £7 . ££                                | <b>1</b>             | طلميثة ( حصن ) ٢٩٤                     |
| 07 . 00 . 0£ . £9                                | \$ 70 , EY ,         |                                        |
| 76 . 71 . 7 09                                   | 40,4.,               | /Y                                     |
| 44 . AA . YY . 30                                | ₹ Y#4 , 1Y           | 114                                    |
| 4A                                               | ₹ <b>۲</b> ٦٦ ، ۲۳۷  | \                                      |
| . 1 - 7 . 1 - 1 . 1                              | <b>₹ ۲۸0 , ۲۸</b>    | . , ۲٦٧                                |
| . ۱۱۲ . ۱۱۱ . ۱ - ۹                              | ₹ <b>٣.</b> ४, ₩. ٩  | ۲, ۳۰۰                                 |
| ۱۱۲ ، ۱۱۷ ، ۱۱۳                                  | ₹ W.O. W.            |                                        |
| , 184 , 184 , 114                                | <u>፤</u> ጓጓ ، ٤٨ ، ዓ | طنجة ۲، ۱۷                             |
| . 107 . 107 . 107                                | ۱، ۱۲۷ ، 📱           | /· . ٦٨                                |
| . ١٦٣ . ١٦٢ . ١٥٧                                | <b>* YAY . \Y</b>    | ۸۲۸                                    |
| . 14£ . 148 . 17£                                | ¥ 44. , 4A4          | · · YAA                                |
| 184 . 181 . 180                                  | <b>‡</b> 447         | YAY                                    |
| 197 . 191 . 19.                                  | #                    | الظلمة ( بحر )                         |
| 770 , Y.4 , 148                                  | <b>₹</b> ∨ . , , , , | العدوة ( بلاد ) ۷،۱۱                   |
| <b>790 , 771 , 777</b>                           | ₹ <b>۲</b> ٩٦ ، ۲۲۸  | . ۲۲۷                                  |
| 74A . 74Y . 744                                  | \$                   | Y9V                                    |
| W.W. W.Y. W.\                                    | ¥ 7A£                | العريش ٢٨٣ ،                           |
| ٣٠٤                                              | <b>₹</b> 144         | العقاب ٢٦٦ ،                           |
| V6 , P6 , T7 , YY                                | ه ، ۷۲ ، ۷۷ 💈 قرمونة |                                        |
| , W.Y , AY , AY                                  | ₹ ٣٠١، ٣٠٠           | . 114                                  |
| ٣.٣                                              | ₹ ٣.٥, ٣.٣           | , W.Y                                  |
| PAY-, - PY , 1 PY                                | ١ ، ١٦٢ ، 📱 قسطيلية  | فاس ۱۱،۵                               |
|                                                  | £ 444. 444           | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |

| , AA , YY , Y .         |                | 177 . 6A7 . 7A1                                                                                                    | قسطنطينية ( المغرب ) |
|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ۳۰۱ ، ۳۰۰ ، ۱۸۵         |                | YA4                                                                                                                |                      |
| 7.8, 7.4                |                | 797 , 791 , 79.                                                                                                    |                      |
| . ۲۸۸ . ۱۲ . ۱۱         | مانطس ( بحر )  | 117 , 116                                                                                                          | قصر ( المبارك )      |
| <b>ም</b> ٠٠ ،           |                | ۲۸۸                                                                                                                | قصر ( مصمودة )       |
| 17.                     | متيجة          | 777                                                                                                                | قلعة ( بني حماد )    |
| 6                       | المحيط الأطلسي | 71E . 71T . 190                                                                                                    | قفصة                 |
| . 47 . 47 . 1 0         | مراكش          | ۲۸۹ ، ۲۳۱ ، ۲۳۰                                                                                                    |                      |
| . ۱۲ ۱۱۹ . ۱۱۷          |                | ۲۹.                                                                                                                |                      |
| . ۱۳۷ . ۱۲۳ . ۱۲۲       |                | ۳۰۱، ۳۰۰                                                                                                           | قلمرية               |
| ۸۳/ ، ۲۵/ ، ۷۵/ ،       |                | ٣                                                                                                                  | قلية                 |
| , ۱۷۵ , ۱۷۳ , ۱۷۲       |                | ٤٧                                                                                                                 | قنطش                 |
| . 174 . 177 . 177 .     |                | YE , 19 , 1A , 1Y                                                                                                  | القيروان             |
| . 144 . 196 . 198       |                | 197 , 190 , 192                                                                                                    |                      |
| . ۲.1 1.4 .             |                | 387 . 787 . 787                                                                                                    |                      |
| . ۲. ۸ . ۲. ۳ . ۲ . ۲   |                | 74. , 784 , 784                                                                                                    |                      |
| . 416 . 414 . 4.4       |                | 197 , 190 , 196<br>7AY , 7A7 , 7A6<br>7AA , 7AA , 7AA<br>791<br>792<br>797<br>79A                                  |                      |
| . ۲۱۷ . ۲۱٦ . ۲۱٥       |                | 79£                                                                                                                | الكست                |
| . 744 . 747 . 718       |                | 797                                                                                                                | كمليانة              |
| YWV . YW7 . YW0         |                | 79.8                                                                                                               | كونكة                |
| 7£ 7٣٩ . 7٣٨            |                | ٥١                                                                                                                 | لبلة                 |
| 700 , 727 , 721         |                |                                                                                                                    | لمتونة               |
| 77 704 . 707            |                | 777 . 717 . 777                                                                                                    |                      |
| 434 . 430 . 43 <b>7</b> |                | 797 . 778 . 779                                                                                                    |                      |
| YV Y74 . Y7X            |                | <b>۲۹0 , ۲۹</b> ۳                                                                                                  | لمطة                 |
| *Y* , *Y* , *Y\         |                | 792                                                                                                                | لأردة                |
| 774 . TVA . TVV         |                | \A£ , \AM , \Y\  YY\ , Y\A , Y\Y  YYY , Y\A , Y\Y  YYO , YYM  YYO , YYM  YYO , YYN  YYY , YYN  YYY , YYN  YYY , YM | مازونة               |
| 741 , 74 , 74.          |                | 791                                                                                                                | مالقة                |
| 796 , 797 , 797         |                | ۲۰، ۲۷، ۵۰، ۳۷                                                                                                     |                      |
| <b>۲</b> ۹۸ , ۲۹۷ , ۲۹٦ |                | <b>ጎ</b> ፋ .                                                                                                       |                      |
| Y99                     |                |                                                                                                                    |                      |
|                         | _ ٣٩           | \Y _                                                                                                               |                      |

| ٠ ٢٨٥ ، ٢٨٤ ، ٢٨٣   |          | . 111 . 11 14                                     | مرسية                  |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------|------------------------|
| · ۲۸۹ ، ۲۸۸ ، ۲۸۷   |          | 119 . 117 . 117                                   |                        |
| . 797 . 791 . 79.   |          | 14. , 179 , 17.                                   |                        |
| 79£ , 794           |          | £                                                 |                        |
| X P Y               | مطادة    | 777                                               |                        |
| . ۲۱۷ . ۲۱۲ . ۷۲۲ . | مكناسة   | ۳۰۱، ۳۰۰، ۲٤۳                                     |                        |
| . ۲۹۲ , ۲۳۳ , ۲۳۲   |          | ٣٠٣، ٣٠٢                                          |                        |
| . ۲۹% . ۲۹۵ . ۲۹۳   | ļ        | 79.8                                              | مشريط                  |
| 444                 |          | ۲۹۸<br>, ۲۲٤ , ۲٤ , ٦<br>۲٤١ , ۲٤٠ , ۲۳۷          | مصر                    |
| 9 46 . 46           | مكة      | 761 , 72 , 744                                    | ·                      |
| 444                 | منرقة    | YV., 779, 7£0                                     |                        |
| ٧٢                  | منکب     | 77X , 777 , 771                                   |                        |
| 196 , 197 , 191     | المهدية  | YAA . YAY . YAW                                   |                        |
| 147 , 197 , 190     |          | 79., 789                                          |                        |
| YA - , YEO          |          | ١٥٠                                               | معرة النعمان           |
| ٣٩                  | الموصل   | . ۱۷ . ۷ . ٦ . ٥                                  | معرة النعمان<br>المغرب |
| 777 , 770 , 187     | ميورقة   | <b>*</b> ٣1 . 77 . 76 . 78                        |                        |
| YW YY9 . YYA        |          | <pre>""" """ """ """ """ """ """ """ """ ""</pre> |                        |
| 771 , YMY , YM1     | <u> </u> | 171 , 17. , 109                                   |                        |
| 77£ , 778 , 777     | ,        | 176, 174, 174                                     |                        |
| W. 1 . W 777        |          | <b>‡</b> 177 , 177 , 170                          |                        |
| 4. 2 . 4.4 . 4.4    |          | 196 · 191 · 174                                   |                        |
| 140                 | نفطة:    | ₹ Y.W. Y.Y. 190                                   |                        |
| 444                 | نقاوس    | ₹ 710 · 712 · 717                                 |                        |
| 45                  | نيسابور  | ₹ YMM ' YMM ' XMI                                 |                        |
| 447                 | وانسيفن  | ₹ YE., YM9, YME                                   |                        |
| <b>۲۹</b> ۸ , ۲۱۲   | وبذة     | ¥ 767 , 767 , 760                                 |                        |
| 797                 | ورغة     | ¥ 700 , 70£ , 70T                                 |                        |
| ٧٨٨ ، ٢٠٥ ، ٧٧٥     | وهران    | ₹ YVV , Y7 · , Y09                                |                        |
| 49E , 49T , 4A9     |          | ₹ YA- , YV9 , YVA                                 |                        |
| 747                 |          | <b>ž</b>                                          |                        |
|                     |          | <b>-</b> (                                        |                        |

\_ ٣٦٨ \_

| 41.44                   | بنو بزال       | W-Y , W-1 , YA            | يابرة              |
|-------------------------|----------------|---------------------------|--------------------|
| ۲.۷                     | تسول ( قبيلة ) | 444                       | يابسة              |
| . 44 444 . 20           | تميم           |                           | ٣_الطوائف والبطون  |
| 791                     |                |                           | رحامعوانك والبضول  |
| 444                     | جزولة          | 176 . 177 . 171           | الأشعرية           |
| 196                     | جشم            | 474                       | الأغالبة           |
| 444                     | جنفيسة         | ۲۱، ۲۷، ۲۷،               | الإفرنج            |
| 47                      | بنو جهور       | 777 . 197 . 19 <i>0</i>   |                    |
| 444                     | حاحة           | ٨٢٢                       |                    |
| 177 . 177               | بنو حماد       | <b>۲</b> ٦٣ , <i>۲</i> ٦٢ | الأكراد            |
| ٤٨                      | يتو حمود       | 7. , 48 , 4. , 18         | الأكراد<br>بنوأمية |
| 087 . 587               | حمير           | 15,75,76,64               |                    |
| 474                     | دكالة          | 197 . 18 179              |                    |
| 444                     | رجراجة         | 79. , 789 , 197           |                    |
| 94, 22, 40, 14          | الروم          | 797 , 797 , 791           |                    |
| . 114 . 11A. 11Y        |                | ۳۰۰، ۲۹۸                  |                    |
| 101.127.160             |                | ۱۵۷                       | إيسر غنين          |
| 190.198.107             |                | ٧١،٧٠                     | براغواطين          |
| PP1 Y . F.Y             |                | ٤٩ ، ٤٨ ، ٤٧ ، ٤٦         | البربر             |
| Y17 . Y11 . Y.Y         |                | 30,00,70,70               |                    |
| 717 . 710 . 71 <b>7</b> | 1              | ۲۱ ، ۷۰ ، ۶۸ ، ۶۲         |                    |
| Y                       | 3              | ۷۷ ، ۷۷ ، ۸۸ ، ۹۸         |                    |
| <b>۲</b> ۳۸ . ۲۳۷ . ۲۲۸ |                | , 97 , 91 , 9.            |                    |
| 771. 727. 727           | 3              | 119 . 118 . 1 . Y         |                    |
| 77V . 777 . 770         | 3              | 170 , 176 , 17.           |                    |
| . 786 . 774. 778        |                | 7.7.177.174               |                    |
| **********              |                | 700 . YOE . Y . A         |                    |
| W.W. W.1. W             | 1              | *** . *** . **\           |                    |
| 141                     | ریاح ( قلعة )  | ۲۸۱ ، ۲۸۰ ، ۲۷۹           |                    |
| ٧.٧                     | زنانة          | ۲۸۵ ، ۲۸۳                 |                    |

| TTT , TTT , TT1        |                        | 440                                     | زويلة                    |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 74- , 747 , 740        |                        | <b>የ</b> ጸካ ، ነፃነ                       | بتو زیر <i>ی</i> بن مناد |
| YA. , Y£. , Y17        | الغز                   | Y00                                     | بنو سجوت                 |
| <b>۲۸۷ ، ۲۸۲ ، ۲۸۱</b> |                        | 444                                     | سرطة                     |
| Y4Y . Y4 YAY           |                        | ٦٨ ، ٥٤                                 | صقالبة                   |
| YYA . YYY . AY         | الفاكسيون              | ۸۸ ، ۷۷ ، ٦٩ ، ٦٦                       | صنهاجة                   |
| ٨٧                     | الفرس                  | . ۱۷۷ . ۱۷۱ . 4۱                        |                          |
| Y£                     | قريش                   | 7A9                                     |                          |
| Y <b>4Y</b> , \Y       | القوط                  | Y4Y . Y4\ . Y4 .                        |                          |
| ٧١                     | قیس بن عیلان           | ۵۷ ، ۲۸ ، ۷۸                            | الطواثف                  |
| 774 . 77A              | كومية                  | Y 0 A                                   | الظاهرية                 |
| ٨٨                     | لخم                    | 146 . 144 . 114                         | بنو عباد                 |
| YY4                    | '<br>لمطة              | 177 . 177 . 170                         |                          |
| . ۲۱۷ . ۹۳ . ۹۲        | متونة                  | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                          |
| YA - , YY4 , Y\A       |                        | \YA . \YY                               | i ti                     |
| <b>YA1</b>             |                        | 97                                      | بنو العباس               |
| YY1                    | ينو مجبر               | 774 . 77A . 77V                         |                          |
| 47 . 87 . 78 . 79      | يىر مەبېر<br>المرابطون | PAY . PY . PP                           |                          |
|                        | .برپسرد                | Y4Y                                     |                          |
| . 140 . 146 . 48       |                        | , YWW , YWY , V                         | بنو عبد المؤمن           |
| 160 , 166 , 177        |                        | 377 , 7A , 7TE                          | <u>بو</u> ښوس            |
|                        |                        | 197 . 177 . 177                         | بنو عبيد                 |
| 140 . 174 . 178        |                        | YYY . YY . 19A                          | J.                       |
| . 174 . 177 177        |                        | 44£                                     | عدنان                    |
| \A£ , \A\ , \A.        |                        | , 19., 27, 21                           | العرب                    |
| 7A1 , 7A , 7V4         |                        | 77. , 7.7. 147                          |                          |
| 7AY . 7AY              |                        | Ĺ.                                      | عقراء                    |
| 179                    | مسكالة                 | 777 . 777 . 770                         | بنو غانية                |
| . ۲۷۹ ، ۹۳ ، ۹۲        | مسكالة<br>مسوفة        | YY. , YY <b>4</b> , YYA                 |                          |
| ۲۸.                    |                        |                                         |                          |
|                        | _ ٣\                   | /* <u>_</u>                             |                          |

| 747 . 741 . 37    | هاشم                  | ۷۰۷، ۸۷، ۷۰، ۷          | المصامدة        |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| . 144 . 144 . 104 | هرغة                  | 177 . 17 109            |                 |
| <b> </b>          |                       | 17A : 17Y : 17F         |                 |
| 444               | هزرجة                 | 198 . 14 179            |                 |
| 444               | -                     | 197 , 197 , 190         |                 |
| . 444             | هسكورة                | 770 , 7·· , 199         |                 |
| 741               | الهلالية              | 777 . 777 . 777         |                 |
| 444               | هنتانة                | 7A-                     |                 |
| 117 . 111 . 44    | ينو هود               | 797 , 791 , 79.         |                 |
| YY4               | هيلانة                | 74A . 74Y . 74£         |                 |
| YY . YY . 34      | بنويفرن               | ٤٥                      | معافر           |
| . 174 . 77 . 71   | اليهود                | 371                     | المعتزلة        |
| YOE . YOT         |                       | ، ነጓይ ، ነጓሞ ، ٥         | الموحدون        |
| النص              | ٤ ـ الآيات الواردة في | 19. , 177 , 177         |                 |
| <b>.</b>          | 0                     | 190 , 196 , 191         |                 |
| Y7.W              | سورة ص                | 717 · 717 · 711         |                 |
| 774               | سورة محمد             | 3/7 , 6/7 , 777         |                 |
|                   | a 1 511 A             | 774                     |                 |
|                   | ٥ ـ الأحاديث          | YMM ' XMI ' XM'         |                 |
| 176               | وأنتم الذين يفتح الله | YE. , YWO , YWE         |                 |
| 371               | لاتزال طائفة          | <b>ሃ</b> ግም             |                 |
| 4 £               | لايزال أهل المغرب     | 777 . 770 . <b>7</b> 78 |                 |
|                   | ٦_الكتب الواردة       | Y34                     |                 |
|                   | ر حالصنت القائدة      | YA1                     |                 |
| 7 - 7             | الآثار العلوية        | 7 A & . 7 A Y . 7 A Y   |                 |
| ٣.                | أخبار الأندلس         | ۲٩.                     |                 |
| 174               | أعز مايطلب            | ۲۷ ، ۱۱۰ ، ۱۱۱ ،        | النصار <i>ى</i> |
| λí                | الأغانى               | 174 , 171 , 17.         |                 |
| ٥١                | 4                     | 197 , 190 , 18.         |                 |
| 444               | التهذيب               | 74A . Y\Y . Y\\         |                 |
|                   |                       | W-1, W 799              |                 |

| ۱۵        | المقصد في أصول الفقه | ¥ 7.5          | الجوامع             |
|-----------|----------------------|----------------|---------------------|
| ۱۵        | الملل والنحل         | Ĺ.             | الحواس              |
| 702       | المنطق               | 702            | الحيوان             |
| 7 mm . ma | النوادر              | 701            | ديوان المتنبى       |
| £.        | الهجفجف              | 10£            | الذخيرة             |
| 744       | الواضحة              | ۲.۳            | رسالة حي بن يقظان   |
| ٤٥        | اليتيمة              | ۲۰٦            | السماء والعالم      |
|           | √لحشنًا _ V          | 744            | سنن البزار          |
|           |                      | ۲۳۳            | سنن البيهقى         |
| Ĺô        | أجد الكلام           | 144            | سنن الترمذ <i>ي</i> |
| Y£0       | أجزيرة الأندلس       | 744            | سنن الدارقطني       |
| 1.1       | أخذت ثلث             | ۲۳٤ ، ۲۳۳      | سنن أبي داود        |
| 104       | أدجال                | 744            | سنن النسائي         |
| 1.7       | أدر الزجاجة          | ۲.١            | صحيح البخارى        |
| 454       | اً أدرهما            | ۲-۱            | صحيح مسلم           |
| 1.4       | 🖠 إذا ركبوا          | ٥١             | الصلة               |
| 121       | إذا صال              | ٣٤             | طبقات الشعراء       |
| 118       | إذا كان              | 146 . 144      | عقائد أصول الدين    |
| 124. 154  | 🛔 أذكى القلوب        | YLY            | العقد الفريد        |
| 127       | أرض يطير             | <b>የ</b> ለ     | العين               |
| ١٥.       | 💈 أرى العنقاء        | ٧٨             | عيون الأخبار        |
| 114       | 💈 أصبحت في السوق     | ۳۹             | الفصوص              |
| ٣٣        | أضاعوني وأى          | ٤١             | القوالب والزوابل    |
| 1 44 . 48 | 🛔 أضحى التنائى       | ۲.٦            | الكون والفساد       |
| 751       | 💈 أعيدوا صباحي       | ۲.٦            | الكيان              |
| 197       | أقيموا إلى العلياء   | ٤٤             | المآثر العامرية     |
| Y.£. Y.W  | 🚪 ألمت وقد           | 741            | المدونة             |
| ٤٠        | لله الله             | 177            | المسالك والممالك    |
| £.        | إليك حدوث            | ۲۳۳            | مسند أبي شعبة       |
| 184 · 184 | إليك النزر           | Y1£            | المصحف العثماني     |
|           | ž                    |                |                     |
|           | _ ٣٧٢                | <del>'</del> _ |                     |
|           |                      |                |                     |

| ۸۱،۸۰،۷۹        | الدهر يفجع                                                           | ١٠٢         | إن كان عادكم  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 147             | راق الربيع                                                           | ٥٢          | أنا الشمس     |
| ١٣٧             | رب رکب                                                               | ٥٣          | أنم من المرأة |
| 181 , 18.       | رد بر <i>ی</i>                                                       | ۸٦          | إنى نظرت      |
| 47              | ریعت من                                                              | ١٥٢         | أهل الرياء    |
| 741             | سائل تفصصه                                                           | ۲۸          | أيها الراكب   |
| Y 0 Y           | سبی فی                                                               | ١٤١         | أيها الماجد   |
| 116             | سباياك                                                               | Y£Y         | بادى الكرامة  |
| 16. , 189       | سقطت                                                                 | ۱۳۷ ، ۱۳٦   | بدا علی       |
| 177 . 170 . 172 | سلام على قبر                                                         | ۱۳۵         | بشرى بيوم     |
| 90              | سموه سيفا                                                            | ۱۸۲         | بلغ الزمان    |
| 1.4             | السيف أفصح                                                           | ١٠١         | بم التعلل     |
| ٨£              | الشعر خطه                                                            | ٩٧          | يبنى جهور     |
| ١٢٨             | شعراء طنجة                                                           | 115         | بؤسى شقورة    |
| \·Y             | شقيت بسيفك                                                           | 767         | بين الرياض    |
| ۲۲.             | طوى الجديدان                                                         | 47          | بينى وبينك    |
| ٤٠              | عاد إلى                                                              | 727         | تأملت في      |
| 1.4             | عباد المحضر                                                          | 141 , 14.   | تبكى السماء   |
| ٥.              | عجبا يهاب                                                            | ۲۹.         | تری سیئات     |
| 14.             | عذیری من                                                             | 141         | تكاملت فيك    |
| 40              | علل فؤادك                                                            | ٤٥          | تلاقت عليه    |
| 1.4             | على وإلا                                                             | ٩٦          | تم له         |
| 1A£             | غمض عن                                                               | 1.2.1.4     | جاه الهوى     |
| ٣٣              | علی والا<br>غمض عن<br>فقال وقد<br>فکانما حمص<br>فؤادی معی<br>فیما لم | 727         | حالت يمين     |
| Y0Y             | فكانما حمص                                                           | Ĺ.          | حسبت المنعمين |
| 187. 180        | فؤادى معى                                                            | ٥٨          | حمامة بيت     |
| 761             | فيمالم                                                               | 760.766.764 | حيتك معطرة    |
| 77              | قامت لتعجب                                                           | 704         | ابن خروف      |
| 144             | قبح الدهر                                                            | ٤٣          | دار الفتاة    |
| 184. 181        | قبر الغريب                                                           | 147         | دعالى         |
|                 |                                                                      | E .         |               |
|                 | _ ٣\                                                                 | /r _        |               |

|           |                   | 2                                       |                   |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| ۱۸ ، ۲۸   | بنى المظفر        | <b>F</b> 4                              | قد عاص            |
| ٥٠        | ملك الثلاث        | 717                                     | <b>قف</b> بالقباب |
| ٧£        | مما يزهدني        | 144                                     | قل لمن            |
| ٣٤        | من حاكم           | 16                                      | قل الوفاء         |
| ۱۳۲       | من کان            | ٤٢                                      | كأن دماء          |
| ۱۳۱       | نسيت إلا          | ٤٢                                      | كميت يزل          |
| 1.1       | هل تذكرون         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | لئن أصبحت         |
| ٥٢        | هل للدهر          | 71                                      | لاح المثيب        |
| 180 . 186 | هلا ثناك          | ٥٣                                      | لا يشمتن حاسدي    |
| 701       | والله لو          | <b>₹</b>                                | للشيخ عيبة        |
| Y o .     | واللَّه لو لافتيه | 14. 144                                 | لکل شیء           |
| 110       | وإذا المنية       | Λ£                                      | لكل طالب          |
| 700       | وأنزلنى طول       | ¥0Y                                     | لكمو على          |
| 194       | وحكم السيف        | ٥٣                                      | لکن لی            |
| 144       | وذی حنین          | 144                                     | لما تماسكت        |
| ۱۳٤ ، ۱۳۳ | وضبحت وقد         | ¥0.                                     | ما رأته           |
| 724       | ولكن قوما         | <b>₹</b> 7₩.                            | لما رنت           |
| 114       | وما النفس         | 144 . 144 . 140                         | لو جئت            |
| ١٨٨       | ومهدل الشطين      | 144                                     |                   |
| 11.       | ومهفهف            | 144                                     | ليس فيها          |
| 4.£       | يا باكيا          | 769                                     | ماضوت             |
| ٤٣        | یا حرزکل          | 1,47                                    | ما للعدا          |
| 704       | يامن له           | 149                                     | ما مثل            |
| YoV       | يدر الصليب        | 1/4                                     | محل ابن رزق       |

米圖米

## فهرس الكتباب

| الموضوعات                                        | الصفحة |
|--------------------------------------------------|--------|
| المقدمة                                          | ٥      |
| فصل ـ في ذكر جزيرة الأندلس                       | •      |
| فتح الأندلس وذكر لمحة عنها قبل الفتح             | 10     |
| ذكر من دخل الأندلس من التابعين                   | ۲١     |
| فضل بلاد المغرب                                  | ۲۱     |
| ذكر خبر دخول عبد الرحمن بن معاوية الأندلس        | Y 0    |
| ولاية الأمير هشام بن عبد الرحمن                  | 44     |
| ولاية الحكم بن هشام الملقب بالروض                | ۳.     |
| ولاية هشام المؤيد بن الحكم المستنصر              | 4.1    |
| تقلد المظفر بن أبي عامر الوزارة                  | ٤٦     |
| تقلد الناصر بن أبي عامر الوزارة                  | ٤٦     |
| ولاية محمد بن هشام بن عبد الجبار المهدى          | ٤٦     |
| ظهور الفتنة                                      | ٤٧     |
| ولاية سليمان بن الحكم                            | £A     |
| أولية بنى حمود                                   | ٤٨     |
| ولاية ابن حمود الناصر                            | ٥Ĺ     |
| ولاية القاسم بن حمود المأمون                     | ٥£     |
| ولاية يحيى بن على المعتلى                        | 67     |
| رد الأمر إلى بنى أمية                            | ٥٧     |
| ولاية محمد بن عبد الرحمن المستكفى بالله          | ٥٨     |
| ولاية هشام المعتد بالله                          | 04     |
| ذكر أخبار الأندلس بعد انتقال الدعوة الأموية عنها | ٦٣     |
| فصل ـ عن بنى حمود وطمع بنى عياد في قرطبة         | 44     |

| الصقحة | الموضوعات                                               |
|--------|---------------------------------------------------------|
| ٧£     | فصل ـ يتضمن ذكر أحوال الأندلس بعد انقطاع الدولة الأموية |
| ٧٥     | ملوك الطوائف                                            |
| ٨٧     | رجع القول إلى ملوك الطوائف                              |
| ٨٧     | ملوك بني عباد بإشبيلية                                  |
| ۸۹     | ولاية المعتضد بالله العبادي                             |
| 94     | أولية المرابطين في مراكش                                |
| 94     | ولاية أبى القاسم بن عباد المعتمد على الله               |
| 9 £    | عبد الجليل بن وهبون الشاعر                              |
| 44     | أبو الوليد بن زيدون                                     |
| 1.4    | أبو بكر بن عمار                                         |
| 110    | رجع الحديث عن بني عباد                                  |
| 114    | وقعة الزلاقة                                            |
| ١٢٠ .  | بين المعتصم ابن صمادح والمعتمد ابن عباد                 |
| 144    | نكبة بني عباد                                           |
| 141    | أبو بكر الداني                                          |
| 144    | رجع الحديث إلى أخبار المعتمد                            |
| 124    | فصل - رجع الحديث عن دولة المرابطين بالإندلس             |
| 166    | أعيان الكتاب في دولة المرابطين                          |
| 160    | وزارة ابن عبدون                                         |
| 169    | ولاية أبي الحسن علي بن يوسف بن تاشفين<br>-              |
| 101    | أعيان الكتاب في عهد أبي الحسن                           |
| 102    | اختلال أحوال المرابطين                                  |
|        | ذكر قيام محمد بن تومرت المتسمَّى بالمهدى ،              |
| 100    | وبدء أمر الموحدين بالمغرب والأندلس                      |
| ١٦.    | ابن تومرت في حضرة ابن تاشفين                            |

| الصفحة        | الموضوعات                                            |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 171           | بدء دعوة الموحدين                                    |
| 171           | طبقات الموحدين                                       |
| 170           | الحرب بين المرابطين والموحدين                        |
| 177           | ذكر ولاية عبد المؤمن                                 |
| 174           | وصية ابن تومرت                                       |
| 171           | فصل ـ حياة عبد المؤمن وأعماله وعماله                 |
| 177           | رجع الحديث إلي أخبار عبد المؤمن                      |
| 144           | نهاية المرابطين وآخر من ولى الأمر منهم               |
| 145           | انتصار عبد المؤمن علي منطقتي بجاية وقلعة بني حماد    |
| 177           | فصل - أحوال الأندلس بعد سقوط دولة المرابطين          |
| \ <b>\</b> \$ | عبور الموحدين إلي الأندلس                            |
| ١٨.           | محمد بن حبوس الفاسي الشاعر                           |
| 141           | الأصم المرواني الشاعر ابن الطليق                     |
| 144           | الرصافي الرفاء الشاعر                                |
| 144           | وصل الحديث عن عبد المؤمن بن على                      |
| 144           | منازل العرب الهلالية في المغرب والأندلس              |
| 144           | غزو الموحدين لإفريقية                                |
| 144           | فتح المهدية واسترجاعها من يد الصقليين                |
| 144           | امتداد مملكة الموحدين إلى الشرق                      |
| 192           | ألوان من شكر النعمة                                  |
| 144           | وفاة عبد المؤمن وعهده لولده                          |
| 144           | ذكر ولاية أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن وما يتعلق بها |
| 144           | صفة أبي يعقوب                                        |
| ۲.1           | أبو بكر ابن طفيل                                     |
| ۲.۳           | أبو الوليد ابن رشد                                   |

| الصفحة | الموضوعات                                      |
|--------|------------------------------------------------|
| Y - £  | رجع الحديث عن الأمير أبي يعقوب                 |
| Y-4    | فصُّل ـ دخول بنى مردنيش فى طاعة الموحدين       |
| 711    | الخارجون على طاعة الموحدين بالمغرب             |
| Y\Y    | صُلح ملك صقلية                                 |
| Y\Y    | المصحف العثماني في المغرب                      |
| *\*    | حسن معاملة الموحدين لمن يغلبونهم من الملوك     |
| 714    | اتساع الدولة وزيادة الخراج                     |
| Y10    | محاولة أببي يعقوب فتح شنترين ووفاته            |
| Y1Y    | عاقبة أبى الحسن المالقي الخطيب                 |
| Y\A    | وفاة الأمير أبى يعقوب                          |
| Y\A    | ذكر ولاية أبي يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن |
| 441    | تلخيص التعريف بخبر بيعته                       |
| ***    | بنيان مدينة الرباط                             |
| 778    | طمع بنى غانية في التغلب على إفريقية            |
| 778    | التعريف ببني غانية ودار ملكهم                  |
| 445    | محمد بن غانية                                  |
| 445    | إسحاق بن محمد                                  |
| 440    | على بن إسحاق                                   |
| ***    | استطراد عن انتقاض العرب بإفريقية على الموحدين  |
| 777    | رجع الحديث عن بني غانية في بجاية               |
| 444    | استرجاع بجاية من يد المييورقين                 |
| 444    | استرجاع قفصة                                   |
| ***    | إبراهيم الزويلي الكاتب                         |
| 444    | رجع الحديث عن بنى غانية                        |
| 44.    | اختلاف بنى عبد المؤمن                          |

| الصفحة      | الموضوعات                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 741         | دعوة أبى يوسف إلى الأخذ بالكتاب والسنة                 |
| 744         | استرجاع مدينة شلب                                      |
| 744         | طامع آخر من بني عبد المؤمن !                           |
| YW£         | وقعة الأرك                                             |
| 740         | عزم أبى يوسف على قصد مصر ، ووفاته                      |
| 440         | شيء من سيرته                                           |
| YTA         | مماليك الغُزّ المصريون في المغرب                       |
| 744         | أبو يوسف وعقيدة العامة في ابن تومرت                    |
| Y£.         | اهتمامه بالتشييد والبناء                               |
| 761         | على بن حزمون الشاعر                                    |
| Y£0         | محمد بن عبد ربه الكاتب حقيد صاحب العقد                 |
| YEA         | أبو جعفر الحميرى المؤدب                                |
| 701         | اليهود في عهد أبي يوسف                                 |
| Y 0 Y       | محنة أبي الوليد ابن رشد                                |
| Yor         | ذكر ولاية أبى عبد الله محمد ابن أبى يوسف أمير المؤمنين |
| Y00         | صلة المؤلف بإبراهيم ابن أبي يوسف                       |
| 707         | أولية الوزير أبى سعيد ابن جامع                         |
| Y04         | أعمال عبد الله ابن أبي يوسف                            |
| 404         | دخول الموحدين جزيرة ميورقة                             |
| <b>Y</b> 4. | عبد الرحمن الجزولى الثائر                              |
| 777         | فتح جزيرة منرقة                                        |
| 774         | انتقاض الهدنة بين الموحدين والفرنجة                    |
| 776         | أشهر الإمارات الإسبانية في ذلك العهد                   |
| 77.0        | وقعة العقاب وهزيمة المسلمين                            |
| Y 7 7       | وفاة الناصر محمد                                       |

| الصفحة | الموضوعات                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| Y 7 4  | فاطمي من سلالة ملوك القاهرة ، يثور بمراكش                       |
| ۲۷.    | ثائران آخران على أبى يعقوب الثانى                               |
| 740    | جامع سيرة المصامدة وأخبارهم وقبائلهم وأحوالهم في ظعنهم وإقامتهم |
| 777    | ذكر قبائل الموحدين                                              |
| 444    | صفة أحوالهم في إقامة الجمعة                                     |
| 441    | ذكر أقاليم المغرب والأندلس                                      |
| YAY    | <b>أولاً</b> : المدن العامرة على الساحل                         |
| 444    | بلاد إفريقية الساحلية                                           |
| 445    | شأن مدينة قرطاجة في القديم                                      |
| 440    | بلاد المغرب الساحلية                                            |
| 7.67   | ضيق البحر بين المغرب والأندلس                                   |
| 444    | ثانيًا : البلاد التي ليست على الساحل                            |
| 444    | بلاد إفريقية                                                    |
| 444    | طريق السفار من بجاية إلى مراكش                                  |
| 444    | التعريف بمدينة فاس                                              |
| 741    | ترجمة المؤلف بقلمه                                              |
| 747    | بلاد السوس الأقصى                                               |
| 744    | المعادن بجزيرة الأندلس                                          |
| 446    | ذكر أسماء الأنهار العظام التي بالمغرب                           |
| 440    | ذكر جزيرة الأندلس وأسماء مدنها وأنهارها                         |
| 797    | البلاد التي تغلب عليها النصاري                                  |
| Y4V    | المدن التي بقيت بأيدى المسلمين                                  |
| 744    | ذكر قرطبة                                                       |
| ٣.١    | ذكر إشبيلية                                                     |
| ٣.٣    | قصل . أنهار الأندلس الكبار المشهورة                             |

| الصفحة      | الموضوعات                          |
|-------------|------------------------------------|
| T. 0        | الخرائط                            |
| rrı         | المصادر والمراجع العربية والأجنبية |
| <b>"0 \</b> | الكشاف العام                       |
| <b>"Y</b> 0 | الفهرس                             |

رقم الإيداع ٢٦٠٩ لسنة ١٩٩٤ الترقيم الدولى I.S.B.N 5 — 50 — 5496 — 57

